







# يَ حَقُولَ النَّطَ بَعْ مَحَفُّ فَكَ مَ النَّطَ بَعْ مَحَفُّ فَكَ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ الطّنبَعَة الأُولِ النَّالِ ا

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٢ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



## دارابنالجوزي

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٥٩٨، ص ب: ٢٩٨٧ المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٢١٠٧٢٨ - ٨٤٢٨١٠ - جوّال: ٨٠٣٨٥٩٨، ١٠ الرياض - تلفاكس: ٣١٤٦١٠ - ١٠٦٢٤٢٦٨ - ١٠٦٤٤٢٢٨ - بيروت - هاتف: الإحساء - ت: ٨٠٦٨٢٢٨ - بيروت - هاتف: ١٠٦٨٦٩٦٨، - فاكس: ١٠٦٨٢٧٨٦ - القاهرة - جمع - محمول: ١٠٦٨٢٣٨٨ - تلفاكس: ٢٤٤٣٤٤٩٠ - الإسكندرية - ١٠٦٠٥٧٥٧٠ - السبريد الإلكندرونسي: ما عليه المعالمة المعا

رَفَحُ جَر ((رَجَعِ) (الْجَرَّي) (سُكِي (وَدِرَ) ((وَدِوكِ www.moswarat.com



لعَت لَّامَة القَصِيْمِ سَحَبِر ((لُوَّكِنْ بِنِ مِن الْمِيرِ (لُسِيَّعَرِي) سَحَبِر ((لُوَّكِنْ بِنِ مِن الْمِيرِّ لُسِيَّعَرِي) ۱۳.۷ه - ۱۳۷۱ه)

شُرِحَهِتِ عَبْدِ اللَّهُ بِنْ صِتَ الْمُحَالِفُ وَرَانَ

دارابن الجوزي



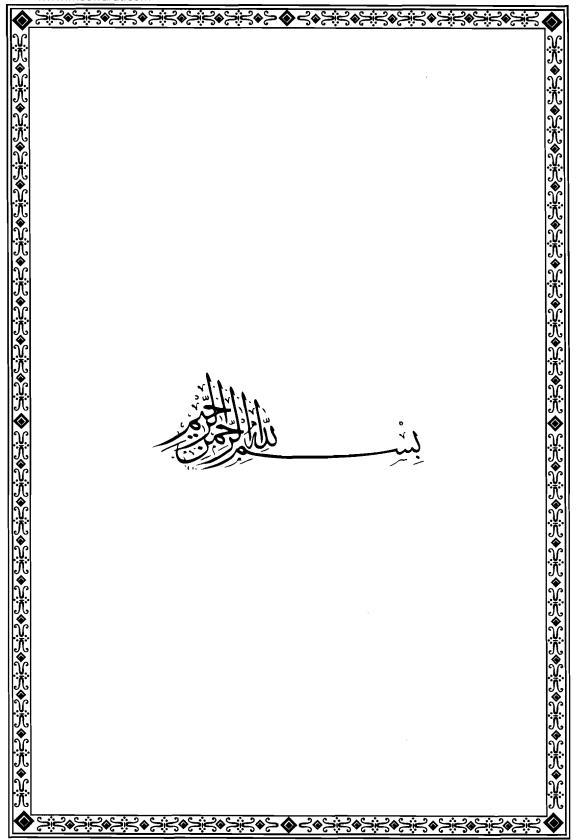



# بيانسدارحمن الرحم

#### المقدمة

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن علم أصول الفقه علم جليل القدر، غزير الفائدة، بالغ الأهمية؛ لأنه أصل العلوم الشرعية، لا يستغني عنه مفسّر ولا محدث ولا فقيه، بل ولا تكمل ثقافة الدارس المسلم إلا به؛ لأنه المُعين ـ بتوفيق الله ـ على فهم النصوص، واستنباط الأحكام، يقول ابن تيمية كَلَّلَهُ: «المقصود من أصول الفقه أن يُفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسُّنَّة»(۱)، ولذا استفرغ العلماء مجهودهم، وبذلوا وقتهم في تأصيل أصوله، وتفريع فروعه، وتعدَّدت فيه المؤلفات، ذات المناهج المختلفة، والصفات المتعددة.

لكن يلاحظ على غالب كتب الأصول صعوبة العبارة، مما يجعل طالب الأصول يعاني فهم مسائله، وتوضيح عباراته، فاتجهت همة بعض أهل العلم \_ ولا سيما المعاصرون \_ إلى

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۹۷).

7

تبسيط الأصول، وحذف ما لا طائل تحته، وكتابته بأسلوب واضح، مع الاعتدال في شرح مسائله، وإيراد الأمثلة الكافية التي توضح القاعدة؛ لأن هذه هي الغاية من علم الأصول.

وهذه الرسالة التي معنا كتبها علَّامة القصيم، وهو الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر آل سعدي، المتوفى سنة (١٣٧٦هـ) كَالله، وقد امتازت بما يلى:

١ ـ سهولة ألفاظها ووضوح معانيها، وهي صفة تبدو واضحة في جميع مؤلفات الشيخ كـ «التفسير»، و«شرح عمدة الأحكام»، و«المختارات الجلية»، و«بهجة قلوب الأبرار»، و«توضيح الكافية الشافية»، وغيرها من مؤلفاته.

٢ - عنايته بالقواعد والضوابط، فالرسالة من أولها إلى آخرها مسائل أصولية، وقواعد فقهية، وهذا منهج سلكه الشيخ في عدد من مؤلفاته، مثل: «القواعد الفقهية»، و«القواعد والأصول الجامعة» وغيرهما.

٣ - أنها رسالة مختصرة وافية بالمراد، يحتاج إليها الراغب المبتدئ، ولا يستغني عنها الطالب المنتهي، ولهذا جرَّدها من الدليل والتمثيل.

٤ - أنها اشتملت على مسائل قد لا توجد في أكثر كتب الأصول، ولعل من أسباب ذلك أنه استفاد فيها من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - المبثوثة في كتبهما، وقد كان للشيخ عناية واضحة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، يظهر ذلك لكل من تأمل أو قرأ في مؤلفاته.

وقد كنت اخترت هذه الرسالة لتدريسها في بعض الدورات

العلمية الصيفية (١)، ومنها: دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب والله العلمية الثانية التي أقيمت في مسجد طيبة النصر الله في ضاحية صباح السالم في دولة الكويت ـ حرسها الله ـ وذلك لسهولتها، واختصارها، وفائدتها، فقمت بشرحها بأسلوب يناسبها، ليس بالطويل المُمِل، ولا بالقصير المُخِل، مع العناية بالأمثلة الكافية، فرغب إليَّ عدد من الإخوة ـ ومنهم القائمون على الدورة المذكورة ـ بطباعة شرحها ليستفيد منه الطلاب المبتدئون، فقمت بكتابته (٢)، وزدت عليه بعض الفوائد والأمثلة.

وهذه الرسالة فيها شَبَهُ بالرسالة اللطيفة التي كتبها الشيخ في الأصول، وقد جاء في هذه الرسالة مسائل مهمة خلت منها الرسالة الأولى، ومنها:

- ١ \_ تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ.
  - ٢ \_ مسألة اشتباه المباح بالمحرم.
  - ٣ \_ مسألة مخالفة الراوي روايته.
  - ٤ \_ شروط العمل بمفهوم المخالفة.
- ٥ \_ مسألة كون العمل المفضول قد يصير فاضلاً لأسباب.

<sup>(</sup>۱) تمت مقابلة الرسالة \_ والحمد لله \_ على عدد من النسخ الخطية لهذه الرسالة، منها: نسختان بخط الشيخ ابن سعدي كَالله وقد قام الشيخ العلامة: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل \_ أثابه الله تعالى \_ بمقابلة الرسالة \_ أيضاً \_ وأشار إلى الفروق، وكتب على الغلاف: «صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير» لمجيء هذا في نسخته المخطوطة، ولم أره من خط الشيخ ابن سعدي، وقد تركت ذكر الفروق بين النسخ الكونها غير مؤثرة.

<sup>(</sup>٢) هذا الشرح حررته بقلمي، شأنه في ذلك شان جميع مؤلفاتي المطبوعة، إذ لا يوجد لي كتاب مطبوع مفرَّغ من الأشرطة؛ لأني لا أرى التفريغ من الأشرطة والتقديم للطباعة؛ لأسباب لا مجال لذكرها هنا، إلا من ليس لديه وقت للكتابة، كحال بعض المشايخ الكبار، فهذا حال آخر.

وقد خرَّجت الأحاديث التي ذكرتها في الشرح ملتزماً الاختصار، ولم أعزُ كثيراً من المسائل؛ لئلا أثقل الكتاب بالحواشي التي قد يُستغنى عنها، وقد كان الشيخ قد اكتفى بالفصول المجردة بين الموضوعات، فوضعت في الشرح عناوين جانبية أمام المسائل الأصولية تسهيلاً لفهمها واستيعابها.

وفي الختام أرجو القارئ الكريم إذا رأى فيما كتبته زلَّة قلم أو نَبُوة فهم، أن يكتبه إليَّ مشكوراً مأجوراً لتلافي ذلك مستقبلاً، فالأذُن صاغية، والصدر منشرح، وما يكتبه الإنسان عُرضة للنقد والانتقاد، والتخطئة والتصحيح، فالتقصير وارد، والخطأ موجود.

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي صالحاً ولوجهه خالصاً، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يرزقنا علماً نافعاً، وعملاً متقبلاً، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

وكتبه عبد الله بن صالح الفوزان القصيم ـ بريدة صندوق البريد/ ۱۲۳۷۰ الرمز البريدي/ ۸۱۹۹۹ alfuzan@hotmail.com http://www.islamlight.net/alfuzan



## ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة<sup>(١)</sup>

#### اسمه ومولده:

هو العلَّامة الورع الزاهد الفقيه الأصولي المفسِّر المحقق، أبو عبد الله عبد الرحمٰن بن ناصر بن حمد آل سعدي، من قبيلة تميم.

ولد في عنيزة في القصيم، بتاريخ (١٢ محرم ١٣٠٧هـ)، وتوفيت أمه وعمره أربع سنوات، وتوفي والده وله سبع سنين.

#### نشأته وحياته العلمية:

عاش الشيخ: يتيم الأبوين، وكان أبوه عالماً وإماماً في أحد مساجد عنيزة، فوصّى به إلى ابنه الأكبر حمد بن ناصر \_ وكان رجلاً صالحاً من حملة القرآن \_ فقام برعايته وتربيته خير قيام، فنشأ نشأة صالحة، فحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وأقبل منذ صغره على طلب العلم بهمّة وعزم ونشاط،

<sup>(</sup>۱) ترجم لابن سعدي كثيرون، وأهمُّ من كتب عنه ما يلي:

١ - تلميذه الشيخ عبد الله البسام كَالله في كتابه: «علماء نجد خلال ستة قرون»
 ٢/ ٢٧).

٢ ـ تلميذه الشيخ محمد القاضي في كتابه: «روضة الناظرين» (١/ ٢٢٠).

٣ ـ تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام كَعْلَلْهُ في تقديمه لكتاب: «التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب».

٤ ـ تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل في رسالته اللطيفة: «الشيخ عبد الرحمٰن السعدى كما عرفته».

٥ ـ إبراهيم بن عبيد في تاريخه «تذكرة أولي النُّهيٰ والعرفان» (٥/ ١٧٠).

وانقطع إليه انقطاعاً لا يكاد يُرى إلا في السابقين الأولين، فلازم أشهر علماء بلده، وأخذ عن غيرهم، فلم يترك فناً من الفنون إلا أخذ منه بنصيب وافر، كالتوحيد، وأصول الدين، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والتفسير، وعلوم العربية.

## من أبرز مشايخه:

الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر (م ١٣٤٢هـ)، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل (١٣٤٣هـ)، والشيخ صالح بن عثمان القاضي (١٣٥١هـ)، والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (١٣٨٥هـ)، والشيخ المحدث علي بن ناصر أبو وادي (١٣٦١هـ)، والشيخ المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى (١٣٤٣هـ)، والشيخ محمد الأمين بن محمود الشنقيطي (١٣٥١هـ).

وقد عني الشيخ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية عناية بالغة، فظهر ذلك في اختياراته وقواعده وفتاواه وسائر مؤلفاته، ليس في الفقه فحسب بل في سائر علوم الشريعة.

وقد كان لحرصه على طلب العلم وحفظ الأوقات أثر بيّن على حصيلته العلمية وما كتب من المؤلفات، حتى تمَّ له في زمن يسير ما يعجز عنه أكابر الطلبة في أضعافه.

وقد كان أول جلوسه للتعليم في الثالثة والعشرين من عمره، مع مواصلته التحصيل العلمي، والتحقيق لكثير من المسائل، فنفع الله به، وكثر تلاميذه.

وكان للشيخ في التدريس طريقة مميزة، تفيد الطلبة في تنمية معلوماتهم، والإجابة عن إشكالاتهم، حيث كان يجمع الطلبة كلهم على كتابين واحداً بعد الآخر، ويقرر في كل درس بما

يفتح الله عليه من درر العلم، ثم يناقش الطلبة ويسألهم عن الدرس ليختبر قوة حفظهم ومدى استيعابهم وفهمهم، ثم يناقشهم في كل درس عما سبق شرحه، وكان كَلْلهُ يشجع طلابه، ويعطيهم الجوائز على قوة الفهم وحفظ المتون، والإجابة على الأسئلة التي يوردها عليهم.

وهذه \_ والله \_ هي الطريقة المتميزة في التعليم، لكنها تحتاج إلى صبر ومثابرة وسعة بال، ولهذا توافد إليه الطلاب، حتى العامة كانت تجلس في حلقته تستفيد منه، لوضوح عبارته وسهولة أسلوبه.

#### أخلاقه وتواضعه:

أجمع معاشرو الشيخ ومجالسوه على كثرة فضائله، وتعداد محاسنه، فله من الأخلاق الفذة، والشمائل الحميدة ما يعجز القلم عن وصفه، فكان كُلُهُ سهل الأخلاق، لين العريكة مع كل أحد، ينزل الناس منازلهم، ويخاطب كل إنسان وكل فئة بما يليق بهم، يحترم الكبير، ويعطف على الصغير. يقابل بالبشاشة، ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى، كان ذا دُعابة، يمزح قليلاً إذا كان للمزاح مناسبة، لا يُرى الغضب في وجهه، كل من جالسه وحادثه يشهد أن الله تعالى قد منحه من الأخلاق أعلاها، ومن الصفات أزكاها، كان ذا شفقة على الفقراء والمحتاجين، يعطف عليهم بنفسه، ويعطيهم من الزكاة والصدقات خفية؛ لئلا يطلع على ذلك أحد.

كان الشيخ يحترم طلابه ويعطف عليهم، ويستشيرهم في اختيار الأنفع من كتب تدريسهم، فإذا اختلفوا كان هو الحكم بينهم. وكان قد بذل نفسه للناس، يبادر بالمساعدة بماله وجاهه،

ويسعى لإصلاح ذات البين، ويكتب الوصايا والعقود، ويتولى لهم عقد الأنكحة، كل ذلك لوجه الله تعالى.

كان زاهداً في الدنيا راغباً عنها منذ صغره إلى أن توفاه الله تعالى، وكان لا يأخذ شيئاً من أوقاف المسجد الجامع في عنيزة الذي كان إماماً له، بل أمر بوضعها عند شخص يفرقها على المحتاجين من الطلبة، مع أنه لم يكن غنياً.

ويكفيه من الثناء والأجر ما زرع الله له في القلوب من المحبة والثناء، فأجمعت على ودّه، واتفقت على تقديمه، وكذا ما يسر الله لمؤلفاته من الظهور والانتشار وإقبال الناس عليها والقيام بخدمتها وما حصل من الانتفاع بها.

#### تلاميذه:

تلقى العلم على يد الشيخ طلبة كثيرون جداً، منهم: الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام (م ١٣٧٧هـ)، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع (١٣٨٧هـ)، والشيخ سليمان بن محمد الشبل (١٣٨٦هـ)، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١٤٢١هـ)، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن البسام (١٤٢٣هـ)، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ـ منحه الله حياة طيبة ـ وغيرهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ـ منحه الله حياة طيبة ـ وغيرهم كثير، وقد ساق تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام ـ المتوفى سنة (١٤٣١هـ) كثير، وقسمها إلى طبقات (١٠٠٠).

#### مؤلفاته:

كتب الشيخ مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون، ما بين صغير وكبير، وقد وهب الله تعالى الشيخ الصبر مع ملكة الكتابة، فكان

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة تحقيقه لـ «التعليق وكشف النقاب» ص(١٥ ـ ١٨).

سريع الكتابة، وامتازت مؤلفاته \_ كما تقدم \_ بسهولة الأسلوب، ووضوح المعنى، مع التحقيق، والعناية بالدليل، ومنها:

- ١ تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان، وأحسن طبعاته
   ما صدر بعناية الشيخ الفاضل: سعد بن فواز الصميل.
  - ٢ \_ القواعد الحسان لتفسير القرآن.
  - ٣ \_ شرح عمدة الأحكام في ثلاثة مجلدات.
    - ٤ \_ توضيح الكافية الشافية.
- ٥ \_ بهجة قلوب الأبرار، وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار.
  - ٦ \_ تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب.
    - ٧ \_ القواعد والأصول الجامعة.
    - ٨ ـ منهج السالكين، وتوضيح الفقه في الدين.
- ٩ ـ الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، وقد شرحتها ـ قديماً ـ باسم: «جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول».
- ١٠ ـ رسالة مختصرة في أصول الفقه، وهي التي شرحها بين يديك.

#### وفاته:

بعد عمر بلغ تسعة وستين عاماً أمضى جُلَّها في العلم والتعليم والتأليف، انتقل الشيخ إلى جوار ربه، بعد مرض لازمه قرابة خمس سنوات، وهو مرض ضغط الدم وضيق الشرايين، وكان صابراً محتسباً، وذلك فجر يوم الخميس الموافق (٢٣ جمادى الآخرة، عام ١٣٧٦هـ)، وصُلي عليه بعد صلاة الظهر، ودفن في مدينة عنيزة، فرحمه الله رحمة واسعة، وأنزله منازل الأبرار.

رَفْخُ معبر (لرَّحِيُ (الْبُخَرَّيُّ (سِلَتَهُ (لِانْدُرُ (لِانْوَدُ (سِلَتَهُ (لِانْدُرُ (لِانْدُودُ (سِلَتَهُ (لاِنْدُرُ (لاِنْدُودُ (سِلَتَهُ (لاِنْدُرُ (لاِنْدُودُ



# بسانيدالرحمز الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً مقدمة الرسالة فيه، اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإن علم أصول الفقه علمٌ شريف مهمٌ يحصل بمعرفته لطالب العلم مَلَكَةٌ يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسُنَّة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه.

وهذا مختصرٌ انتقيتُه من كتب أصول الفقه، اقتصرتُ فيه على المهمِّ المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه؛ لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد، بمنّه وكرمه، آمين.

هذه خطبة الرسالة وقد تضمَّنت الأمور الآتية:

الابتداء بالبسملة، اقتداء بكتاب الله العظيم، واتباعاً لسنة رسول الله ﷺ.

وقوله: «بسم الله» الباء: للاستعانة، وهي حرف متعلق شرح البسملة بمحذوف، يقدر بفعل؛ لأنه هو الأصل في العمل، ويكون متأخراً

موافقاً للمبدوء به في مادته، ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة من وجه، ولإفادة الحصر من وجه آخر. والتقدير: بسم الله أكتب، أو بسم الله أقرأ... وهكذا. وحذفت همزة اسم لكشرة الاستعمال، ولذلك شرطان:

١ أن يكون مع لفظة «الله» الواردة في البسملة.

٢ ـ ألا يذكر المتعلق لا متقدماً نحو: أقرأ باسم، ولا متأخراً نحو: باسم الله أقرأ.

والمراد ب «بسم الله» هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى سمّى به نفسه، فيعم جميع أسمائه، ومعنى «الله»: المألوه؛ أي: المعبود حباً وتعظيماً وتألهاً وشوقاً، و«الرحمن» ذو الرحمة الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسان، وهو اسم من أسماء الله الخاصة به، و«الرحيم» موصل رحمته من شاء من خلقه، وهو ليس خاصاً بالله تعالى، قال تعالى: ﴿لَقَدَ جَاءَكُمُ رَسُوكُ مِن رَءُونُ لَيْسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيقُ عَلَيْكُم بِاللهُ تَعالى، والتوبة: ١٢٨].

تعريف الحمد، ٢ ـ الثناء على الله تعالى بالحمد بواسطة الجملة الاسمية والفرق بينه التي هي أبلغ من الفعلية، والحمد: ذكر أوصاف المحمود وبين الشكر الكاملة، وأفعاله الحميدة، مع محبته وتعظيمه، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح لا حمد، والحمد يكون على النعمة وعلى الصفات والأفعال، بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة؛ لكنه أعم من حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فهو بالقلب واللسان دون الجوارح.

الأصول:

٣ ـ الصلاة والسلام على النبي ره قال أبو العالية: معنى الصلاة «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: على النبي ﷺ الدعاء»(١)، وكذا صلاة غير الملائكة، «وعلى آل محمد» وهم قرابته المؤمنون به، «وأصحابه» وهم الذين رأوه أو اجتمعوا به مؤمنين، وماتوا على ذلك، «وأتباعه» على دينه إلى يوم القيامة.

 ٤ - ذَكَرَ الشيخ ثلاث فوائد عظيمة من فوائد دراسة من فوائد دراسة الأصول

- ١ حصول الملكة (٢) التي يقتدر بها طالب العلم على النظر الصحيح في أصول الأحكام، والمراد بها: أدلة الأحكام الشرعية .
- ٢ \_ طريقة الاستدلال بالنصوص الشرعية على الحلال والحرام، بمعرفة دلالات الألفاظ، وقواعد الاستدلال.
- ٣ \_ التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسُّنَّة على أسس سليمة وقواعد صحيحة.

### ومن فوائد دراسة الأصول \_ أيضاً \_:

- معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على م العصور.
  - بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتى، وآدابه.

علَّقه البخاري بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري» (٨/ ٥٣٢). (1)

الملكة: بالتحريك ما رسخ في النفس من الصفات، مثل: ملكة الكتابة. (٢) «التعريفات» للجرجاني ص(٢٠٥).

## اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه ...

٣ - ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة
 الصحيحة المعتبرة.

• - ثم ختم الشيخ خطبة الرسالة بدعاء جامع نافع مشتمل على ثلاثة مطالب:

الأول: سؤال الله تعالى الإعانة على أمور الدنيا والآخرة؛ إذ لا معين للعبد على مصالح دينه ودنياه إلا الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

الثاني: سؤال الله تعالى السَّداد، وهو ـ بالفتح ـ الصواب من القول والفعل.

الثالث: سؤال العبد ربه أن يوفقه إلى سلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد؛ لأن هذا يوفر الجهد والوقت، ويجمع للإنسان أعمالاً جليلة في أوقات قليلة. والرشاد: طريق الصواب والصلاح. وهذه ثلاثة أمور إذا حصلت للعبد فقد حاز الخير كله، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجيب هذا الدعاء ويحقق الرجاء.

تعريف أصول الفقه

قوله: «اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه» أصول الفقه : مركب إضافي، وقد عرَّف الشيخ أصول الفقه باعتباره عَلَماً على هذا الفن المعيَّن، وترك تعريفه باعتبار مُفْرَدَيه، مع أن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه، ولعله ترك ذلك اختصاراً.

فالأصول: جمع أصل، والأصل في اللغة: له معانٍ منها: أساس الشيء وأسفله، وهو مراد علماء الأصول عندما يقولون الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره، وذلك كأصل الجدار، وهو

أساسه وأسفله، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. وأمَّا في الاصطلاح فله خمسة معانٍ:

- ١ ـ الدليل؛ كقولنا: الأصل في وجوب الصوم: الكتاب والسُّنَة،
   ومنه أصول الفقه؛ أي: أدلته. وهذا المعنى هو أقرب المعاني لإطلاق الأصل هنا.
- ٢ ـ القاعدة المستمرة أو القاعدة الكلية؛ كقولنا: الأمر المطلق يقتضى الإيجاب أصل عند علماء الأصول.
  - ٣ ـ أحد أركان القياس، وهو ما يقابل الفرع.
- ٤ الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز.
- ٥ ـ مَخْرِج المسألة الفَرَضية، فيقال في مسألة: زوج وابن، أصل المسألة من أربعة.

والفقه لغة: الفهم، وهو إدراك معنى الكلام. وقيل: الفهم تعريف الفقه المدقيق.

وفي اصطلاح المتأخرين: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وأما أصول الفقه باعتباره عَلَماً على هذا الفن، فهو الأدلة الكلية الموصلة إلى الفقه. بمعنى أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إلى إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

والأدلة: جمع دليل، ويطلق الدليل عدة إطلاقات، ومنها ما المراد بالأدلة يستدل به من كتاب أو سُنَّة أو غيرهما.

والمراد بالأدلة هنا: الأدلة الكلية، وهي الإجمالية دون

التفصيلية التي هي من عمل الفقيه، وهي تشمل الدليل القطعي والظني.

فأصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، مثل: الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، النهي عند التجرد يفيد التحريم، العام شامل لجميع أفراده ما لم يرد تخصيصه، والإجماع حجة، والقياس حجة، ونحو ذلك من الأدلة الكلية التي لا تدل على حكم معين، قال ابن تيمية: «أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال»(۱)؛ لأن الأدلة هي الأساس الذي تبنى عليه الأحكام. فالبحث إنما هو في معرفة ما هو دليل شرعاً مما ليس بدليل، وفي حجيتها، وطريقة الاستفادة منها، وشروطها، وترتيبها، والجمع بينها عند التعارض.

وتعبير المصنف بالأدلة بدل طرق الفقه \_ كما عبر الرازي وجماعة \_ جرى فيه على القول المختار وهو أن الدليل يطلق على القطعي؛ كنصوص القرآن، وعلى الظني؛ كخبر الآحاد والقياس؛ لأن كلاً منهما مرشد إلى المطلوب، ولأن مؤدى كل واحد منهما هو العمل بما دل عليه الدليل.

وهذا تعريف مختصر، اقتصر فيه المؤلف على الأدلة، وترك صفة الاستفادة منها وحال المستفيد، وأكثر الأصوليين يذكرون هذا، ولعله تركه لقصد الاختصار من أجل الطالب المبتدئ، أو لأنهما مفهومان مما ذكر؛ لأن العلم بالأدلة الكلية لا يتم إلا بمعرفة صفة الاستفادة وحال المستفيد.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۰۱/۲۰).

## وأصلها الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس .....

والمراد بالمستفيد: المجتهد، وكذا المقلد؛ لأنه يُذكر في الأصول، لكن المقصود الأول.

وقد جرى المصنف على مذهب من يُعَرِّفُ أصول الفقه بالأدلة الإجمالية، وعرَّفه آخرون بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وهذا التعريف ـ في نظري ـ أحسن؛ لوضوحه وشموله.

والمراد بالقواعد: الضوابط الكلية التي تعرف بها الأحكام. وأما موضوعه: فهو الأدلة الموصلة إلى الفقه.

ولا يفهم من هذا أن الأصول خاص بالفقه، بل عام لجميع الأصول عام العلوم؛ لأنه قواعد وأصول لفهم نصوص الكتاب والسُّنَّة، لجميع العلوم فيحتاجه المفسر والمحدث والباحث في العقيدة، وقد سمَّى بعض علماء الأصول كتبهم بما يشعر بالعموم لا بخصوص الفقه، مثل: «المحصول من علم الأصول» للرازي، «المستصفى من علم الأصول» «المنخول من تعليقات الأصول» وهما للغزالي.

قوله: «وأصلها الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس» أي: إن أصول الأدلة أصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة؛ الكتاب والسُّنَّة \_ وهما الأصلان اللذان خوطب بهما المكلفون، وانبنى دينهم عليهما ـ والإجماع، والقياس الصحيح.

> وأصل الأدلة كلها هو الكتاب، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يَبْيَنُنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، ففيه البيان لجميع الأحكام، ثم السُّنَّة وهي المخبرة عن حكم الله تعالى؛ لأن السُّنَّة جاءت لبيان القرآن وتفسيره وتفصيل ما أجمل فيه، قال تعالى:

والأحكام الشرعية خمسة، .....

وَوَالَ يَعِلَىٰ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوعَىٰ آلَ النجم: ٣، ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُوك النحل: ٤٤]. ثم الإجماع والقياس، وهما مستندان إلى الكتاب والسُّنَّة؛ لأن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص ـ كما سيأتي ـ والقياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسُّنَّة، وهي على هذا الترتيب من حيث الاستدلال ومنزلة الدليل، أما من حيث الحجية فالوحي ـ كتاب وسنة ـ درجة واحدة.

تعريف الحكم الشرعي

قوله: «والأحكام الشرعية خمسة» الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء، وأصله: المنع، ومنه الحَكَمَة بوزن القَصَبَة للدابة، سُميت بذلك لأنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجِمَاحَ ونحوه.

وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

وعند الفقهاء: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد، من طلب، أو تخيير، أو وضع، وبعضهم يختصره فيقول: مدلول خطاب الشرع.

وقد عبَّرت بالعباد دون المكلفين؛ تقليداً لشيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وليشمل المكلف، وهو البالغ العاقل، وغير المكلف؛ كالصغير والمجنون.

فالحكم عند الأصوليين: نفس خطاب الله الذي بيَّن صفة فعل المكلف.

<sup>(</sup>۱) «الاستقامة» (۱/ ٥٠ ـ ٥١، ٥٥).

الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ........

وعند الفقهاء: أثر هذا الخطاب وما يتضمنه، فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ [البقرة: ٤٣] هو الحكم عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فهو ما تضمنه، وهو وجوب إقامة الصلاة.

وتعريف الفقهاء أجود؛ لأنه يلزم على تعريف الأصوليين اتحاد الحكم والدليل في التعريف، والمشهور التفريق بينهما؛ لأن الدليل هو الخطاب نفسه، والحكم ما ثبت بالخطاب.

وهذا التعريف شامل للأحكام التكليفية، والتخييرية، والوضعية، ومعظم الأصوليين يدخلون المباح مع الأحكام التكليفية فيقولون: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، ويجعلون القسمة ثنائية، لكن بالنظر إلى التعريف هي ثلاثة، ونسلم من الإيراد على المباح.

ولم يذكر الشيخ الأحكام الوضعية هنا، وإنما أشار إليها فيما بعد مفرقة.

قوله: «الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه» الواجب تعريف لغة: الساقط واللازم.

واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ، وهذا تعريف ببيان الثمرة والحكم، وأما تعريفه ببيان الحقيقة والماهية فهو على لسان الفقهاء: ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام، وعلى لسان الأصوليين: طلب الفعل على وجه الإلزام؛ كالصلاة، والزكاة، والصيام، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والصدق، وغير ذلك، والتعريف ببيان الحقيقة رجَّحه المحققون؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بل إن تعريف الشيء بالحكم غير مقبول عند علماء المنطق؛ ولذا قال الأخضرى:

وعندهم من جملة المردود أن تُدْخَلَ الأحكامُ في الحدود لكنه مقبول عند الفقهاء؛ لأن المهم معرفة الحكم، فإن عرفت الحقيقة فهو من باب الكمال.

الفرق بين والفرق بين الواجب والإيجاب: الواجب صفة لفعل السواجب المكلف؛ فيقال: وجبت عليه الصلاة وجوباً، وهذا على تعريف والإيجاب الحكم عند الفقهاء، وأما الإيجاب فهو صفة للخطاب، وهذا على تعريف الحكم بأنه خطاب الله، وهو تعريف الأصوليين.

تـقـــــــات الواجب

وللواجب تقسيمات أهمها ثلاثة:

التقسيم الأول: باعتبار الفعل، وهو نوعان:

- ١ ـ واجب معين: وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره
   مقامه؛ كالصلاة والصوم وبر الوالدين، ونحو ذلك.
- ٢ واجب مخير: في أقسام محصورة يجزئ فعل واحد منها؛
   كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو كسوة، ومثل ذلك التخيير بين المنِّ والفداء في موضوع الأسرى كما في قوله تعالى: ﴿ عَقَّةَ إِذَا أَنْ خَنتُمُو هُمِّ فَشُدُوا الوَثاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَاتَهُ
   [محمد: ٤].

التقسيم الثاني: باعتبار الوقت، وهو نوعان:

- ۱ واجب مضيَّق: وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله
   كصوم رمضان.
- ٢ ـ واجب موسّع: وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله؛
   كالصلاة، فإن وقت صلاة الظهر ـ مثلاً ـ يتسع لها ولغيرها من نفل، أو قضاء لصلاة فائتة، أو أداء لصلاة منذورة وغير ذلك.

والحرام يقابله، ......

التقسيم الثالث: باعتبار الفاعل. وهذا سيذكره المصنف فيما بعد.

وأما حكم الواجب فهو كما قال الشيخ: ما أثيب فاعله حكم الواجب وعوقب تاركه، ولو قال: ما أثيب فاعله امتثالاً واستحق تاركه العقاب، لكان أجود؛ لأن الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب، ويكفر عنه سيئاته بنوع من مكفرات الذنوب. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (۱).

قوله: «والحرام يقابله» أي: إن الحرام يقابل الواجب من تعريف الحرام حيث التعريف واختلاف الحقيقة الطلبية، وهو لغة: الممنوع، واصطلاحاً: ما يعاقب فاعله، ويثاب تاركه.

وعلى المسلك الثاني: ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام؛ كعقوق الوالدين، وإسبال الثياب، والغيبة، والنميمة، والحقد، والحسد، والغناء والطرب، ونحو ذلك.

والحرام باعتبار تعلق الحرمة به قسمان:

أقسام الحرام

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۲۸۷).

حكم الحرام

٢ - حرام لغيره: وهو ما كان مشروعاً في الأصل، ولكن حَرُمَ لوصف قام به؛ كالصلاة في المقبرة، والبيع يوم الجمعة وقت النداء الثاني. فالتحريم ليس لذات الصلاة، فهي مشروعة، وإنما لكونها في المقبرة، والتحريم ليس لذات البيع، فهو مشروع، وإنما لسبب الاشتغال به عن السعي إلى الجمعة، ومثل هذا البيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبته، والصلاة في أوقات النهي.

ويدخل في هذا ما حرم تحريم وسيلة سداً للذريعة؛ كالنظر للمرأة الأجنبية، وهذا يباح للمصلحة الراجحة كما أبيح النظر للخاطب، ونظر الطبيب، ومثل هذا: النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر؛ لئلا يُتَشَبَّهَ بالكفار، فإن وجد مصلحة راجحة أبيحت الصلاة؛ كصلاة الجنازة، والإعادة مع الإمام، وذوات الأسباب كتحية المسجد ونحو ذلك.

ومعنى أن الحرام يقابل الواجب: أي: باعتبار أحكام التكليف، فيعرف بضد تعريف الواجب \_ كما تقدم \_ أما من جهة التقابل فالحرام ضد الحلال، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِننَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ [النحل: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَكَلُ اللّٰهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وحكم الحرام أنه يعاقب فاعله، ويثاب تاركه، ولو قال: يستحق فاعله العقاب، ويثاب تاركه امتثالاً لكان أجود؛ لأن تارك المحرم له ثلاث حالات:

١ - إما أن يتركه امتثالاً، فهذا يثاب، لما ورد في الحديث القدسي: «وإن تركها - أي: السيئة - من أجلي فاكتبوها له

### والمسنون: وهو ما أثيب فاعله، ولم يعاقَب تاركه، ......

حسنة»، وفي لفظ: «إنما ترك هذا من جَرَّايَ» (١٠).

٢ \_ أو يتركه لكونه لم يطرأ على قلبه، فهذا لا يثاب.

٣ \_ أو يتركه لعجزه عنه، فإن كان سعى في تحصيله، فهذا كفاعله، لقوله على الله التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟، قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»(٢). وقال على: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم "(٣)، ومن سعى في تحصيل المعصية فقد عمل ولو عجز

وإذا عجز عنها وهو لم يسع في تحصيلها فهذا يعاقب على نیته، ولیس وزره کوزر الفاعل<sup>(۱)</sup>.

**قوله:** «والمسنون: وهو ما أثيب فاعله، ولم يعاقَب تاركه» تــعــريــف المراد بالمسنون: المندوب، ويسمى: التطوع والنفل والمستحب. المسنون

> والمندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء، فالمندوب المدعو إليه.

> وهو: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم؛ كالأذكار، والسنن الرواتب، والسواك، والطيب يوم الجمعة، ونحو ذلك، فهذا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن لو فعله لغير امتثال أمر الشارع، فإنه لا يثاب، كما لو اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط،

رواه مسلم (۲۰۵)، (۱۲۹). (1)

رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨). (٢)

رواه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧). (٣)

انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث ص (٣٧). (٤)

الشرع

المندوب

ولهذا جاءت الأدلة بأنه ينبغي للمكلف استحضار النية لأجل أن يثاب على الفعل، كما في حديث أبي مسعود ﴿ اللَّهُ عَنَّ النَّبِي ﷺ قال: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة»(١).

والسُّنَّة في لسان الشرع أعم من السُّنَّة في اصطلاح الفقهاء؛ السنة في لسان لأنها قد تطلق على الشيء الواجب كقول ابن عباس ﷺ لما قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة قال: لتعلموا أنها سُنَّة (٢)، وقال أنس ﴿ السُّنَّةُ إِذَا تَزُوجِ الْبَكُرِ عَلَى النَّيْبِ أَنْ يَقْيُمُ عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثاً (٣). وسيأتي الكلام على معاني السُّنَّة إن شاء الله تعالى.

وجمهور الأصوليين على أنه لا فرق بين المستحب والمندوب، والنفل والطاعة والقربة.

والمندوب باعتبار ذاته والندب إليه ثلاث درجات:

١ ـ سُنَّة مؤكدة: وهي ما واظب عليها النبي ﷺ في الحضر والسفر ولم يرد أنه تركها، بل ربما اقترن ذلك بالحث عليها؛ كالوتر، وركعتى الفجر.

٢ ـ سُنَّة غير مؤكدة: وهي التي لم يواظب عليها النبي ﷺ؛ كصيام التطوع، فقد قالت عائشة ﴿ إِنَّهَا : كَانَ النَّبِي ﷺ يُصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم. . . الحديث (٤) ، ومثل القنوت عند النوازل.

رواه البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢) (٤٨). (1)

رواه البخاري (١٣٣٥). **(Y)** 

رواه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١). (٣)

رواه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦)، (١٧٥). (٤)

وضده: المكروه،

٣ \_ فضيلة وأدب: «وتسمى سُنَّة الزوائد، وسُنَّة العادة»، وهي الأفعال النبوية في غير التعبد؛ كالاقتداء بالنبي ﷺ في صفة أكله وشربه ونومه وغير ذلك.

والمندوب خادم للواجب، فهو دافع قوي على الالتزام المندوب خادم بالواجبات، إضافة إلى أنه يجبر النقص فيها، كما دلت السُّنَّة على للواجب ذلك، يقول الشاطبي: «المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمَّ، وجدته خادماً للواجب؛ لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا، فالذي من جنس الواجب؛ كنوافل الصلوات مع فرائضها، والذي من غير جنسه؛ كالسواك وتعجيل الإفطار، وتأخير السحور...»(١)، ومعنى كلامه أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات، ومن قصَّر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات، وهذا أمر مشاهد.

السمسكسروه

قوله: «وضده: المكروه» أي: إن المكروه ضد المسنون من حيث التعريف، كما أن الحرام ضد الواجب، فالمكروه لغة: المبغض، وهو ضد المحبوب، واصطلاحاً: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولو قال: ما يثاب تاركه امتثالاً لكان أجود؛ لأن من ترك المكروه لكونه لم يخطر بباله، فإنه لا يمدح ولا يثاب.

ومن أمثلة المكروه: الأخذ والإعطاء بالشمال، والمشى بنعل واحدة، والتنفس في الإناء أثناء الشرب، والشرب حال القيام. وكذا كل محرَّم صرف عن التحريم إلى الكراهة بدليل،

<sup>(</sup>۱) «الموافقات» (۱/۱٥۱).

۴.

والمباح: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، وإذا ورد الأمر في الكتاب والسُّنَّة فالأصل أنه للوجوب ..............

مثل: مَسِّ الذكر باليمين حال البول، على رأي الجمهور، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

أما المكروه باعتبار ما تقدم فهو: ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. وعلى هذا فالمكروه منهي عنه.

تعريف المباح وحكمه

قوله: «والمباح: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم» أي: إن المباح هو الذي خيَّر الشرعُ المكلفَ فيه بين فعله وتركه، فلا يتعلق بفعله مدح ولا بتركه ذم، فلا أَمْرَ فيه ولا نهي من الشرع، وإنما أذن فيه وأباحه للمكلفين، وهذا هو المباح الباقي على وصف الإباحة؛ كالاغتسال للتبرد، والمباشرة ليالي الصيام، أمَّا المباح الذي صار وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه، فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه، فإن كان وسيلة لمأمور به تعلق به أمر وثواب، وإن كان وسيلة لمنهي عنه تعلق به نهي وعقاب. مثال الأول: شراء الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به؛ فهو واجب، والأصل فيه الإباحة، ومثال الثاني: شراء السلاح ليقتل به نفساً محرمة؛ فهو محرم، والأصل فيه الإباحة.

منزلة الأمر والنهي في 1 الأصول

قوله: «وإذا ورد الأمر في الكتاب والسُّنَة فالأصل أنه للوجوب» الأمر والنهي من أهم أبواب الأصول؛ لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فلا بد من معرفة أحكامهما، ليكون المكلف على بصيرة من دينه.

يقول السرخسي كلله: «أحق ما يُبْدأ به في البيان الأمرُ والنهي؛ لأن معظم الابتلاء يقع بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة

الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام»(١).

والأمر: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

والنهي: طلب الترك على جهة الاستعلاء.

وقد ذكر الشيخ كلله أصلين من الأصول التي يحتاج إليها الفقيه في استنباط الأحكام وفي الإفتاء ونحو ذلك.

الأول: أن الأصل في أوامر الكتاب والسُّنَّة أنها تقتضي الأصل في الوجوب، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قال شيخ الإسلام الأسرعند ابن تيمية: «أمر الله ورسوله إذا أُطلق كان مقتضاه الوجوب»(٢)، الإطلاق والمراد بذلك عند التجرد من القرائن، مع أنه ينبغي أن يعلم أنه لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه قرينة تبين المراد منه.

والأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب كثيرة جداً،

ا ـ قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْ أَوْ اللهُ فَلَالَة : أَن الله فَنْ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [المنور: ٣٦]، ووجه الدلالة: أن الله تعالى توعّد المخالفين لأمر الرسول على بالفتنة : وهي الزيغ، أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول على المطلق يقتضي الوجوب، قال القرطبي كَلَلهُ: «بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب» (٣).

٢ ـ قــولــه تــعــالـــى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ
وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمَتُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) «أصول السرخسي» ص (۱۱). (۲) «القواعد النورانية» ص (۲٦).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي» (٢١/ ٣٢٢).

## إلا بقرينة تصرفه إلى الندب .....

ضَلَّ ضَلَلًا مُبِينًا ﴿ [الأحزاب: ٣٦]، قال القرطبي: «هذا أدلُّ دليل على ما ذهب إليه الجمهور... من أن صيغة «افعل» للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خِيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله ﷺ، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب»(١).

" عوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فهذا أمر مطلق، يفيد وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة وغيرها، فيكون دليلاً على سقوط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، ويرى بعض العلماء استثناء الفاتحة على القول بوجوبها، من باب التخصيص، والمسألة خلافية، والمقصود الاستدلال بالآية على أن الأمر فيها للوجوب، سواء أدخلها التخصيص أم لا.

3 ـ قوله على: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢) ، ووجه الاستدلال: أن لفظة «لولا» تفيد انتفاء الأمر بالسواك لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة هو الوجوب، لا الاستحباب؛ لأن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب.

قوله: «إلا بقرينة تصرفه إلى الندب» أي: لا يصرف الأمر

صىرف الأمسر إلى الندب —

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٨٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).

عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة، والمراد بها: الدليل، وقد اقتصر الشيخ على الندب، والإباحة، ولعل ذلك لكثرتهما في النصوص وإلا فإن الأمر قد يرد لمعان كثيرة.

فإذا وجد دليل صارف للأمر من الوجوب إلى الندب عمل به، كحديث عبد الله المزني رضي الله مرفوعاً: «صلوا قبل المغرب» قال في الثالثة: «لمن شاء» (١). فصلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الفريضة مندوب إليها، وليست واجبة. وقوله على الجمهور أن ينسك عن ولده فليفعل» (٢)، فقد استدل به الجمهور على سنية العقيقة؛ لأن التخيير قرينة صارفة.

من ضوابط صرف الأمر إلى الندب

وقد ذكر العلماء ضوابط لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو الإرشاد، ومنها:

۱ ـ التخيير بين الفعل والترك، أو التفويض إلى الاختيار؛ كقوله ﷺ: «من أحب أن ينسك...»، وقوله: «صلوا قبل المغرب»، ثم قال: «لمن شاء».

٢ ـ كون الأمر لمصلحة دنيوية؛ كقوله ﷺ: «اقتلوا الحيات» (٣) فإن المقصود دفع المضرة المخوفة من الحيات، فما كان منها محقق الضرر وجبت المبادرة بقتله، وكقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحِلٍ مُسَكِّى فَاحَتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فالأمر للندب، بدليل: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنتَهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك (٢/ ٥٠٠)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/ ١٦٢)، وأحمد (١١/ ٣٢٠، ٣٢١) وسنده حسن. وقد أعل بالإرسال، لكن الموصول أرجح.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (TYTY).

وقد فرق العلماء بين الإرشاد والاستحباب، فقالوا: إن درجة الإرشاد أدون من درجة الاستحباب، وفرقوا بأن الإرشاد فيما كانت مصلحته دنيوية، بخلاف الاستحباب فإنه فيما كانت مصلحته دينية.

٣ ـ التعليل بالشك؛ كقوله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»(١)؛ لأن الشك لا يقتضي وجوباً؛ استصحاباً لأصل الطهارة.

٤ ـ كون المأمور ليس أهلاً للتكليف الإلزامي؛ كقوله ﷺ
 لعمر بن أبي سلمة في بيان آداب الأكل: «يا غلام، سَمِّ الله»(٢).

وينبغي أن يعلم أن العلماء يختلفون في القرائن الصارفة، إذ ليس كل ما يذكر من الضوابط مجمعاً عليه.

والقرينة قد تكون نصاً مستفاداً من الدليل نفسه، كما في حديث: «صلوا قبل المغرب.»، فإن قوله: «لمن شاء» قرينة على أن المراد بالأمر: الندب. وقد تستفاد من دليل آخر كقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِيبَ المَنُوَّا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَلٍ مُسَكَّى فَاحْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] مع قوله: ﴿فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَّرِ الَّذِي اَوْتُكِنَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَّرِ الَّذِي اَوْتُكِنَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَّرِ اللَّذِي اَوْتُكِنَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُورِ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ وهذا يفيدنا شيئين:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۳۷٦)، ومسلم (۲۰۲۲).

### أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً، ......

ا ـ أن العلماء يذكرون في شروحهم للأحاديث، ولا سيما أحاديث الآداب تفسير الأمر بأنه للاستحباب والإرشاد، ولا يذكرون دليلاً، والظاهر من هذا أن كل أمر قُصد به إرشاد المكلف وحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب فهو مصروف عن ظاهره لهذه القرينة، وهذا أمر أغلبي وليس مطرداً، والذي يفهم من كلام الشافعي أن من خالف الأمر عامداً في الآداب عالماً بأمر رسول الله عليه فهو عاص عليه الاستغفار وعدم العودة (۱).

٢ - أن الشراح الذين يذكرون صرف الأمر بدون دليل لا يقولون ذلك من عند أنفسهم وإنما لما فهموه من عموم النصوص أو من مقاصد الشريعة وقواعدها العامة.

حـكــم الأمــر بعد الحظر قوله: «أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً» اختلف الأصوليون في صيغة الأمر إذا جاءت بعد حظر على قولين:

الأول: أنها للإباحة، وبه قال الشافعي، ونُسب لمالك، واستدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَّطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، وقوله: ﴿فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَأَنشِسُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْغُوا مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: فُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَأَنشِسُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْغُوا مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٥]، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، وقوله: ﴿فَأَنْنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

والقول الثاني: أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله مباحاً رجع إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: «الرسالة» ص(٣٤٩ ـ ٣٥٣).

الإباحة، وهذا هو الغالب، وإن كان قبله واجباً عاد إلى الوجوب.

وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع من المحققين منهم: الزركشي، وابن كثير، والشنقيطي<sup>(۱)</sup>، وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ؛ لأنه ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه شيء.

قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَكُمُ فَأَصْطَادُواْ ﴾ [المائدة: ٢]: «الصحيح الذي يثبت على السَّبْرِ أنه يُردُّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم (٢).

ومثاله: أن الصيد قبل الإحرام كان مباحاً، فمُنع للإحرام بقوله تعالى: ﴿وَحُومٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اللَّهِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم أُمِرَ به بعد الإحلال بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواً ﴾ [المائدة: ٢] فيرجع إلى الإباحة.

وقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: ﴿ وَإِذَا اَنسَلَخَ اللَّشَهُرُ اللَّهُمُرُ مَا قَالُوا المُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥] فيرجع إلى ما كان قبل التحريم، وهو الوجوب.

وقال ﷺ: «إذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» (۲/ ۳۸۰)، «أضواء البيان» (۲/ ٤).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» (۳/۷).



### والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، .......

فاغسلي عنك الدم ثم صلي (١)، فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة.

الأصل في النهي عند الإطلاق

قوله: «والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة» هذا الأصل الثاني مما يحتاج إليه الفقيه، وهو أنه إذا ورد النهي في الكتاب والسُّنة فالأصل أنه للتحريم على قول الجمهور، ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنّهُ فَالنَّهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، فأمر الله تعالى بالانتهاء عن المنهي عنه، فيكون الانتهاء واجباً؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، كما تقدم، يقول الإمام الشافعي كِلله: «أصل النهي من رسول الله على أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم»(٢).

ومثال ذلك قوله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» (٣)، فهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة إلى القبور أو الجلوس عليها، إذ لا صارف له عن ذلك، وقوله ﷺ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (٤)، فهي نهي عن الحلف بالآباء، فيقتضي تحريم الحلف بغير الله تعالى.

فإن وجد قرينة تفيد التحريم فالصيغة للتحريم بالإجماع؛ كلف وجد قرينة تفيد التحريم فالصيغة للتحريم بالإجماع؛ كلف ولم تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الزِّفَ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فَوَصْفُ الزنا بأنه فاحشة، وهي الخصلة القبيحة شديدة القبح، وبأنه بلغ الغاية في السوء دليل على تحريمه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (۷/ ۳۰۰).
 (۳) رواه مسلم (۹۷۲).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦)، (٣).

صرف النهي إلى الكراهة أُ. أو الإرشاد

أو الإرشاد

فإن وُجد دليل يصرف النهي إلى كراهة التنزيه، أو الإرشاد أخذ به؛ كقوله على المسنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول (۱)، فالنهي عن مَسِّ الذكر باليمين حال البول محمول على الكراهة على ما حكاه الحافظ ابن حجر عن الجمهور ـ والدليل الصارف له حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه وهو يُشهُ أن النبي على سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟، قال: «لا، إنما هو بَضْعَةٌ منك (۲)، والبضعة: بفتح الباء وسكون الضاد المعجمة: قطعة اللحم؛ أي: كما لا ينتقض الوضوء من مَسِّ الجسد والأعضاء، فكذا لا ينتقض من مس الذكر؛ لأن الذكر جزء من الجسد، ولأن الحكمة من النهي تنزيه اليمين، وما كانت الحكمة فيه للتنزيه فالنهي فيه للتنزيه.

من ضوابط وقد ذكر العلماء ضوابط لصرف النهي عن التحريم إلى صرف النهي الكراهة أو الإرشاد، منها: إلى الكراهة

۱ ـ كون النهي لمصلحة دنيوية، كحديث: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» (۲)؛ لأن المقصود إرشاد الناس إلى إطفاء النار عند النوم.

٢ ـ كون النهي للتأديب؛ كحديث: «نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة» (٤)، وحديث: «إذا شرب أحدكم فلا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵۳)، ومسلم (۲۲۷) (۱۳).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۸۲، ۱۸۳)، والترمذي (۸۵)، والنسائي (۱/۱۱) وهو حديث صحيح، وله طرق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢٩٣)، ومسلم (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۰۹۹).

#### ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه مجاز

## يتنفس في الإناء»(١).

٣ ـ تعارض النهي مع فعله ﷺ كما ثبت أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً، وثبت أنه شرب قائماً، وهذا على أحد الأقوال، وهو حمل النهي على الكراهة، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: «ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه مجاز» هذه تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ والترجيح في الاحتمالات عند التعارض، وبعض هذه القواعد محل نظر.

إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة أو مجازاً حُمل على الحقيقة ؛ لأن الأصل الحقيقة ، والمجاز خلاف الأصل، بدليل أن اللفظ لا يحمل على مجازه إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي ، وحمل اللفظ على معناه الأصلي لا يحتاج إلى قرينة ، ولعل كلام الشيخ محمول على ما إذا كان المجاز مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع ، وهذا لا إشكال فيه أنه تقدم الحقيقة ، فإذا قال: رأيت أسداً ، حمل على الحيوان المفترس ؛ لأنه الأصل ، ولا يحمل على الرجل الشجاع إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي ، كأن يقول: رأيت أسداً يرمي . فإن تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، أو ثبتت إرادة المعنى المجازي بدليل ، فإنه يعدل إلى المجاز .

فالأول: كقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن الْغَابِطِ ﴾ [النساء: ٤٣]، فالمعنى الحقيقي للفظ الغائط هو الموضع المنخفض من الأرض، قال في «القاموس»: «غاط في المكان يغيط ويغوط:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵۳)، ومسلم (۲۲۷).

وعلى عمومها دون خصوصها،

دخل وغاب»(١)، والمعنى المجازي الخارج من فضلات الإنسان، ولا يمكن ـ هنا ـ حمل اللفظ على حقيقته؛ لأن مجرد المجيء من موضع منخفض ليس بحدث يوجب الطهارة، فتعين حمله على المجاز، وهذا على القول بأن القرآن فيه مجاز.

والثاني: كقوله تعالى: ﴿ أَوْ لَهُ سُتُم اللِّسَاءَ ﴾ [المائدة: ٦]، فاللمس حقيقة في لمس اليد، ومجازٌ في الجماع، ولمس اليد غير مراد بدلالة السُّنَّة، وهو حديث عائشة في نومها بين يدي رسول الله ﷺ كما في «الصحيحين» (٢)، فتعين المجاز وهو الجماع.

وإذا قال: وقفت مالي الفلاني على أولادي، اقتصر على الأولاد من الصلب، دون أولاد الأولاد؛ لأن إطلاق الولد على ولد الولد مجاز، وهذا على أحد القولين، وهو قول القاضي الحنبلى وأصحابه.

والقول الثاني: أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد حقيقة (٣)، والأولى أن الواقف ينص على الولد وولد الولد إذا كان يريد الجميع، كأن يقول: على أولادي وأولادهم ـ مثلاً ـ.

وقول المؤلف: «دون ما قالوا: إنه مجاز» هذا يشعر بأن الشيخ لا يقول بالمجاز.

قوله: «وعلى عمومها دون خصوصها» أي: إذا دار اللفظ بين العموم بين جريانه على عمومه أو خصوصه حُمل على العموم؛ لأن

إذا دار اللفظ

والخصوص

<sup>«</sup>ترتيب القاموس» (٣/ ٤٦٤). (1)

رواه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢). (٢)

انظر: «المغنى» (۸/ ١٩٥). (٣)

وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده،

الأصل بقاء العموم في ألفاظ العموم؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ [النساء: ٢٣]، فهو عام في النهي عن الجمع بين الحُرَّتين والأمتين، وأن تكون إحداهما حرة والأخرى أمة، ولا يخصَّص بالحُرَّتين، وهذا فيه نظر؛ لأنه قبل العثور على المخصِّص لم يكن هناك مقابل للعموم موجود، وبعد العثور على المخصص فهو مقدم على العام.

قوله: «وعلى استقلاله دون إضماره» أي: إذا دار اللفظ بين إذا دار اللفظ بين الاستقلال الاستقلال ـ وهو عدم تقدير محذوف ـ وبين الإضمار ـ وهو والإضمار الافتقار إلى تقدير محذوف \_ قدم الاستقلال؛ لأنه هو الأصل؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَكِّبُوا ﴾ [المائدة: ٣٣]، ففي قوله: ﴿أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ يُصَكِّلَبُوٓا﴾ قال الشافعي وغيره: يقتلون إن قَتَلوا، وتقطع أيديهم إن سَرَقوا، وقالت المالكية: الأصل عدم الإضمار؛ أي: الحذف، فيخير الإمام بين الأمور المذكورة، فيجوز القتل وإن لم يَقْتُلُوا، والقطع وإن لم يَسْرِقُوا.

قوله: «وعلى إطلاقه دون تقييده» أي: إذا دار اللفظ بين إذا دار اللفظ كونه مقيداً أو مطلقاً، فإنه يحمل على إطلاقه؛ كقوله تعالى: ﴿ لَهِنَ بِبِنِ الْإطلاق

أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكُ [الزمر: ٦٥]، فبعض العلماء يحمل الآية على والتقييد إطلاقها؛ لأنه الأصل، فيكون مجرد الشرك محبطاً لما سبق من الأعمال. وقال آخرون: إن الآية ليست مطلقة بل هي مقيدة، وهذا هو الراجح؛ لأن الإطلاق قبل التقييد معمول به بلا شك، وبعد التقييد المطلق محمول على المقيد بشروطه، ولا شك أن آية

وعلى أنه مؤسِّس للحكم لا مؤكِّد، وعلى أنه متباين لا مترادف، .....

سورة الزمر هذه مقيدة بآية البقرة: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ -فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرُ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

> إذا دار اللفظ والتأكيد

> > إذا دار اللفظ

والتباين

قوله: «وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد» أي: إذا دار اللفظ بين التأسيس بين كونه مؤسساً للحكم وبين كونه مؤكداً، جُعل مؤسساً.

والتأسيس: إفادة اللفظ لمعنى آخر لم يكن حاصلاً من قبل. والتأكيد: تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثانٍ.

كقوله تعالى في سورة الرحمٰن: ﴿فَيَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمٰن: ١٣] من أول السورة إلى آخرها، فإن جعلناه تأكيداً لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات، والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث مرات، فيحمل الآي في كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب، ومثل هذا ما جاء في سورة المرسلات. ومثاله \_ أيضاً \_ قوله تعالى: ﴿ فَلَنُّحْيِيَنَّهُ مَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧]، فإن الحياة الطيبة إن حملت على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده: ﴿ وَلَنَجْزِينَا هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، وإن حملت على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيساً.

قوله: «وعلى أنه متباين لا مترادف» أي: إذا دار اللفظ بين بين الترادف كونه متبايناً .. وهو أن يكون لكل منهما معنى غير معنى الآخر .. وكونه مترادفاً \_ وهو اتحاد كلمتين أو أكثر في المعنى لا في اللفظ \_ فإنه يحمل على التباين؛ كحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهي»(١)، فالنُّهي: جمع نُهية بالضم وهي العقل، فبعض

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٣٢).

وعلى بقائه دون نسخه .....

العلماء فسر «أولو الأحلام» بالعقلاء، فيكون اللفظان مترادفين، وبعضهم فسره بالبالغين، فيكون اللفظان متباينين.

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الترادف في اللغة قليل، وفي القرآن إما نادر أو معدوم (١).

إذا دار الأمــر بــيــن بــقــاء الحكم ونسخه قوله: «وعلى بقائه دون نسخه» أي: إذا دار الأمر بين بقاء الحكم وبين نسخه، قدم بقاء الحكم على مقابله وهو النسخ، ومثّل له المالكية بقوله تعالى: ﴿قُلُ لا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّما الأنعام: الله المالكية بقوله تعالى: ﴿قُلُ لا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّما الأنعام: وهذا وهذا يقتضي إباحة ما عداها ومن جملتها السباع، وقد ورد النهي في السُّنَة عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير(٢)، فقالوا: إن الحديث ناسخ للآية، وقيل: ليس بناسخ، والأكل في الحديث مصدر مضاف لفاعله، بناء على الأصل عند النحاة، فيكون المراد النهي عن تناول ما أكله كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ أي: سؤرهما من مأكولهما؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ اللهائدة: ٣] فيكون حكمهما واحداً.

وهذا فيه نظر؛ لأن النسخ قبل ثبوته لم يكن مقابلاً للبقاء، وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء.

والصواب في هذا أن الحديث بعد الآية من باب تحريم شيء بعد شيء، ولا نسخ في الآية بل هي محكمة، فيزاد على الأربعة المذكورة ما ثبت تحريمه فيما بعد بكتاب أو سُنَّة.

والأحسن أن يمثل بالآيات التي أمر الله فيها بالصفح عن

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۷/ ۱۷۷)، (۱۳ (۳٤۱). (۲) رواه مسلم (۱۹۳٤).

إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عُرف الشارع إن كان كلاماً للشارع، .........

المشركين والإعراض عنهم؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦]، فقد ذكر مكي بن أبي طالب أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا السَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَأَقْنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، وقال آخرون: إنها غير منسوخة، وإنما هي منزَّلَة على أحوال، فمع العجز يجب على المسلمين السلم والمصالحة والإعراض، ومع القوة يشرع القتال.

قوله: «إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم» أي: إنه يعمل بالظاهر المتبادر من اللفظ في جميع ما تقدم، مثل حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وحمل النص على عمومه... إلخ، إلا إذا جاء دليل يفيد صرف النص عن عمومه مثلاً فإنه يعمل بهذا الدليل ويترك لظاهر. فمثلاً: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُ اللّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، عموم الآية يفيد حلَّ كل البيع، لكن هذا العموم مصروف عن ظاهره المتبادر من اللفظ بالمخصّصات الثابتة بالسُّنَة، كحديث النهي عن النجش، وبيع الحصاة، والبيع على بيع أخيه، وغير ذلك.

ومثلاً: قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِبُرُونَ يَعْلِبُواْ مِأْتَنَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]، لا يقال ببقاء الآية محكمة، بل هي منسوخة بدليل الآية بعدها: ﴿أَكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٦].

إذا ورد اللفظ قوله: «وعلى عُرف الشارع إن كان كلاماً للشارع» أي: على لسان إذا ورد على لسان الشرع لفظ له مدلول شرعي ومدلول الشرع حُمل لغوي، فإنه يحمل على مدلوله الشرعي؛ لأن الشارع يبين على عُرفه الشرعيات وليس اللغويات؛ كقوله ﷺ: «توضأ من لحوم الشرعيات وليس اللغويات؛ كقوله ﷺ: «توضأ من لحوم

# وعلى عُرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها

الإبل»(١)، فإن هذا يحمل على الوضوء شرعاً الذي هو غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية، دون الوضوء لغة الذي هو النظافة عند من يرى عدم الوضوء من أكل لحم الإبل؟ لأن هذا خلاف لسان الشارع، ولأن تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإبل وغيره.

ومثله قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً» (٢)، فإن المراد الصلاة المعهودة في الشرع، وهي العبادة المخصوصة، وليس المراد الدعاء، وإلا لزم ألا يقبل الله دعاء بغير وضوء ولا قائل به.

قوله: «وعلى عُرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها» هذه إذا ورد اللفظ ولىه مىعىنىي قاعدة عظيمة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ومعنى عرفی حُمل ذلك: أنه يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في علىه خطابهم، وذلك لأن الألفاظ الدالة على المعانى تختلف من بيئة لأخرى، والإخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى فهم خاطئ لمقصود

> ومجال هذه القاعدة أبواب الوقف والوصية والأيمان والنذور وأبواب العقود.

> فلو حلف لا يأكل رأساً، انصرفت يمينه إلى رأس الشاة، ومثله: لفظ الشاة في عرف الناس، فإنها الأنثى من الضأن، وفي اللغة والشرع أعم من ذلك.

المتكلم، ومن ثم إصدار حكم خاطئ.

رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة ﷺ. (1)

رواه البخاري (١٣٥). **(Y)** 

والوسائل لها أحكام المقاصد .....

ولو قال: جوَّزتك ابنتي ـ بتقديم الجيم على الزاي ـ جاز، ولو قال: وهبتك الكتاب بعشرة صار بيعاً، ولو قال: أكريتك بيتي صح.

قاعدة الوسائل قوله: «والوسائل لها أحكام المقاصد» قاعدة الوسائل لها لها أحكام أحكام المقاصد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، تتضمن فروعاً المقاصد كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة.

والوسائل: جمع وسيلة، وهي ما تُوصِلُ إلى الغاية قطعاً أو ظناً. بخلاف الذريعة، فهي ما قد يوصل إلى الغاية، ولكنه ليس قطعياً ولا ظنياً.

والمقاصد: جمع مقصد، وهو الغاية والإرادة والهدف، والمراد هنا: الشيء المطلوب.

والمعنى: أن ما يثبت للمقصود من حكم يثبت مثله للوسيلة الموصلة إليه؛ لأن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تؤدي إليها، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها، فإذا كان تحقيق المقصود واجباً، فإن الأخذ بالوسيلة الموصلة إليه يكون أمراً واجباً، ومثال ذلك: الصلاة، فهي من حيث أداؤها مقصد، والمشي إليها: وسيلة، وبما أن الصلاة واجبة، فالوسيلة إليها واجبة، وهكذا يقال في المندوب وغيره، كما سيأتى إن شاء الله.

لنها ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَضَيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَظُنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَكِيمٌ إِنَ ٱللَّهُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَكِيمٌ إِنَ ٱللَّهُ

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ..........

لا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [التوبة: ١٢٠]، وعن أبي هريرة وَ الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع حسنة (١)، وعنه \_ أيضاً \_ فله قال: قال رسول الله عليه: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة (٢).

قوله: «وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أي: على القول ما لا بنم الصحيح، وهذه القاعدة من فروع قاعدة «الوسائل لها أحكام الواجب إلا به المقاصد». وما لا يتم الواجب إلا به نوعان:

ا ـ أن يكون مأموراً به شرعاً؛ كالسعي للجمعة في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْدِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْدِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

٢ ـ ألا يرد فيه أمر مستقل من الشرع؛ كالسفر إلى مكة للحج، أو السفر للعمرة، وفرز المال لإخراج الزكاة، وبيع المدين عقاره الزائد لقضاء دينه، فهذا يكون مأموراً به عقلاً للزوم العقلي من باب دلالة الالتزام.

قوله: «وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» هذا ما لا بنم بالإجماع، والمراد بالوجوب: شغل ذمة المكلف بالفعل، الوجوب إلا به

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۲). (۲) رواه مسلم (۲۲۹۹).

تعريف الحكم

الوضعى

والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها، وانتفت مفسداتها .............

والواجب لا يستقر في ذمة المكلف إلا بشروطه وأسبابه وانتفاء موانعه، فشرط وجوب الزكاة ملك النصاب، ولا يجب على المكلف أن يسعى ويكتسب، أو يمسك عن الإنفاق لأجل أن يملك النصاب ويحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة؛ لأن الوجوب لاحق للشرط وتابع له وليس سابقاً عليه.

والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها: أن الوجوب في المسألة الأولى قد ثبت واستقر وتمت شروطه، فوجب ما كان طريقاً لفعله، وأما الثانية فإن الوجوب لم يثبت ولم يستقر في ذمة المكلف؛ لأن وجوبه مشروط بشرط ولم يوجد، فلا يوصف بأنه واجب على المكلف فعله، وبالتالي فلا تجب الوسيلة إليه.

قوله: «والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها، وانتفت مفسداتها» ذكر المؤلف الصحيح والفاسد، وهما من الأحكام الوضعية.

والحكم الوضعي: هو ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سبباً في شيء آخر أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً أو فاسداً، أو رخصة أو عزيمة.

فمثلاً قوله تعالى: ﴿أَفِهِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، هذا خطاب من الشرع دل على كون الدلوك وهو الزوال سبباً في وجوب صلاة الظهر. وقوله ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة...»، خطاب من الشرع دل على أن الحيض مانع من الصلاة.

سُمي بذلك: لأن الشارع وضع؛ أي: شرع أموراً سُميت أسباباً، أو شروطاً، أو موانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفى.

#### ومن الفروق بين الحكم التكليفي والوضعي:

من الفروق بين الحكم التكليفي والوضعى

الصحيح

١ \_ أن التكليفي مختص بالمكلف وهو البالغ العاقل، بخلاف الوضعي فإنه يشمل غير المكلف، فالصبي إذا أتلف شيئاً لغيره وجب الضمان، مع أنه غير مكلف.

٢ \_ أن التكليفي داخل تحت قدرة المكلف، فلا بد أن يكون ممكناً، ومقدوراً عليه، وأما الوضعى فقد يكون مقدوراً للمكلف، بحيث يستطيع فعله أو تركه؛ كالسرقة \_ مثلاً \_ التي هي سبب القطع.

وقد يكون غير مقدور للمكلف؛ كزوال الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة، والبلوغ الذي هو شرط لانتهاء الولاية على النفس والمال.

وقد ذكر المؤلف ـ هنا ـ الصحيح والفاسد.

والصحيح لغة: السليم من المرض. قال الشاعر:

وليل يقولُ المرءُ من ظلماتِهِ سواءٌ صحيحاتُ العُيونِ وعُورُها (١) واصطلاحاً: ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقداً.

والعبادة لها أثر، وهو براءة ذمة المكلف، وسقوط الطلب، والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا حُكِمَ بصحة

هذا البيت مختلف في قائله، فانظر: «ديوان المعاني» للعسكري (١٤٢/١)، «نهاية الأرب» للنويري (١/ ١٣٥)، «زهر الآداب» للحصري (٢/ ٥٥١).

والباطل والفاسد بالعكس .....

العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل، فبرئت الذمة في باب العبادات، وترتبت الآثار في باب العقود وإلا فلا، والأثر في باب العبادات واحد، وأما في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة، فالبيع \_ مثلاً \_ ثمرته نقل الملكية، والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين، واستحقاق الأجر للآخر، ونحو ذلك.

متى يحكم بالصحة؟

تعريف الباطل والفاسد لغة

واصطلاحأ

ولا يحكم بصحة العبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط والفروض، وانتفت المفسدات، فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها منتفية مفسداتها فهي صحيحة؛ أي: معتد بها شرعاً، ومن باع بيعاً كذلك فهو نافذ ومعتد به.

قوله: «والباطل والفاسد بالعكس»:

الباطل لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.

والفاسد لغة: ضد الصالح، وهو المختل؛ أي: تغير الشيء عن حالته السليمة.

واصطلاحاً: ضد الصحيح، فهو الذي لا تترتب آثاره عليه عبادة كان أم عقداً، وذلك بأن يختل شرط من الشروط، أو يوجد مانع من الموانع.

وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، ففي الصلاة لا تبرأ ذمة المكلف ولا يسقط الطلب، وفي العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد.

فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة، لا تبرأ بها ذمته، ولا يسقط عنه الطلب، لاختلال شرطها، وإذا باع ما لا يملك بيعه فبيعه باطل، لا تترتب آثاره عليه؛ لاختلال شرط البيع. ولو صلى

نفلاً مطلقاً في وقت نهي فالصلاة باطلة، أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح، وذلك لوجود المانع من الصحة، ولو طَلَّقَ وهو مكره لم يصح طلاقه، لوجود المانع من صحة هذا التصرف، ولو أوقف بيته وهو مرهون لم يصح؛ لأن المرهون لا يباع ولا يوقف.

وجَمْعُ الْمؤلف بين الباطل والفاسد فيه إشارة إلى أن الباطل الفرق بين والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور، والحنفية وافقوا الفاسد والباطل الجمهور في العبادات، وخالفوهم في المعاملات، فقالوا: الباطل ما نُهي عنه لذاته؛ كبيع الميتة وبيع الحمل في بطن أمه، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد؛ كبيع صاع من بُرِّ بصاعين؛ لأن بيع البر بالبر مع التساوي صحيح، لكنه بالزيادة ـ وهي وصف ـ صار فاسداً.

ووقع هذا للحنابلة وغيرهم في النكاح والحج فقالوا:

- 1 الحج الفاسد: ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل: ما ارتد فيه عن الإسلام، ففي الأول يفسد حجه، ويلزمه الإتمام، وفي الثاني يبطل إحرامه، ويلزمه الخروج منه.
- ٢ ـ النكاح الفاسد: ما اختلف العلماء في فساده؛ كالنكاح بلا ولي، والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه؛ كنكاح المعتدة، أو نكاح خامسة.

والظاهر أن هذا التفريق بين الفاسد والباطل ليس مخالفاً لقاعدة ترادفهما، وإنما هو لما قام عندهم من الدليل، فيكون هذا

تعريف فرض

الكفاية

من الخلاف الفقهي، وليس من الخلاف الأصولي، ذكر هذا الإسنوي وابن اللحام والزركشي وآخرون.

تقسيم الواجب قوله: «وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو إلى فرض عين فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به، وتبع ذلك وفرض كفاية مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية» ذكر الشيخ أن الفرض أو الواجب ينقسم باعتبار الفاعل إلى قسمين:

تعريف فرض الأول: فرض عين: وهو الذي طلب الشارع فعله من كل العين مكلف بعينه، ولذا سُمي واجباً عينياً؛ لأن الشارع طلبه من كل مكلف \_ وهو البالغ العاقل \_؛ كالطهارة، والصلوات الخمس، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ونحو ذلك.

الثاني: فرض كفاية: وهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله؛ لأن المقصود مجرد فعله والإتيان به، لا من كل واحد بعينه؛ كالجهاد ـ في غير الأحوال المستثناة ـ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأذان، وتجهيز الميت، والصلاة عليه، ودفنه، والقضاء، والإفتاء، وإسعاف المرضى، ونحو ذلك.

وسُمي فرض كفاية؛ لأنه إذا فعله من يحصل به المقصود كفي عن غيره، وخرج الجميع عن عهدة التكليف.

وظاهر كلام المؤلف أن هذا التقسيم خاص بالواجب، وقد ذكر القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يأتي في المندوب \_ أيضاً \_ فينقسم إلى السُّنَّة العينية والسُّنَّة الكفائية، فالسُّنَّة العينية هي التي

تطلب من كل شخص بعينه؛ كتحية المسجد على قول الجمهور -، فلو دخل المسجد جماعة لم يسقط استحبابها عنهم بفعل بعضهم، أما سُنَّة الكفاية فيكفي فيها فعل البعض، كما لو حضر جماعة وألقى السلام منهم واحد كفى على قول الجمهور(١).

#### ويتفق فرض العين وفرض الكفاية في شيئين:

الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية

ا ـ أصل الخطاب، بمعنى أنهما واجبان ابتداء، لكن يفترقان في ثاني الحال؛ أي: من حيث العمل والأداء، فالواجب العينى يجب فعله على كل مكلف، بخلاف الكفائى.

٢ ـ أن كليهما منه ما هو ديني شرعي، ومنه ما هو دنيوي،
 فمن فروض الأعيان الشرعية الصلاة، والدنيوية؛ كالوفاء بالعهود
 والشروط وأداء الأمانات.

ومن فروض الكفايات الشرعية: الجهاد، والأذان، والقضاء كما تقدم، ومن فروض الكفايات الدنيوية: تعلم العلوم التي يحتاجها الناس كالطب والهندسة والحرف والصناعات ونحو ذلك.

#### ويفترقان في:

۱ ـ أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره؛ كالصلاة وغيرها من فروض الأعيان، فإن مصلحتها الخضوع لله، وهو متكرر بتكرر هذه الفروض، أما فرض الكفاية فقد لا يتكرر؛ كإنقاذ الغريق، فإنه إذا أُخرج من البحر \_ مثلاً \_ فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا مصلحة في نزوله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» ص (۱۸۷)، «الفتاوى» (۱۱۹/۱۹).

ويتبع ذلك مصلحة الفاعل، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه،

٢ ـ أن من ترك فرض العين أُجبر عليه غالباً، ومن ترك فرض الكفاية لا يجبر عليه غالباً.

٣ ـ أن فرض العين يحتاج في سقوطه إلى التيقن من فعله غالباً، وأما فرض الكفاية فيكفي في سقوطه غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن طائفة قامت به سقط الطلب في حقه.

٤ ـ أن فرض العين مطلوب من كل شخص بعينه، فلا تدخله النيابة، إلا إذا كان مما تدخله النيابة وأذن له في فعله نيابة عنه، بخلاف فرض الكفاية فلا يطلب من كل شخص بعينه.

وقوله: «ويتبع ذلك مصلحة الفاعل» فيه إشارة إلى بعض الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية، وهو أن فرض العين ترجع مصلحته إلى الفاعل، وأما فرض الكفاية فإن مصلحته عامة لجميع المسلمين، وإن كان فيه مصلحة للفاعل فهي تبع، وإلا فإن الفاعل يحصل له الأجر إذا قام بالفعل على وجهه المطلوب.

قوله: «إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره» هذا حكم فرض الكفاية؛ لأن مقصود الشارع الفعل نفسه بقطع النظر عن فاعله. وفي قوله: «من يحصل به المقصود...» إشارة إلى أنه لا يكفي مطلق البعض، بل شرط ذلك أن يكون الفاعل حصل به المقصود.

قوله: «وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه» يشير الله أن فرض الكفاية واجب على جميع المكلفين، فإذا لم يفعله أحد عَمَّ الإثم الجميع بشرط العلم به والقدرة عليه، أما من

حـكــم فــرض الكفاية إذا لم <sub>ب</sub> يفعله أحد

حكم فرض

الكفاية

وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزاً أو تهاوناً .............

لم يعلم به أو علم وهو عاجز عن الفعل، فلا إثم عليه، لكن عليه أن يحث القادر ويحمله على فعله، فإن لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيراً من الجميع، فيأثمون؛ أما القادر فلعدم أدائه ما وجب عليه، وأما غير القادر فلأنه لم يحث القادر. وهذا فيه إشارة إلى القول الراجح، وهو أن فرض الكفاية موجه لجميع المكلفين، بدليلين:

الأول: أن فروض الكفاية الواردة في القرآن والسُّنَّة جاءت بصيغة العموم، مثل فروض الأعيان، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقال تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣].

الدليل الثاني: قيام الإجماع على تأثيم جميع المكلفين عند تركهم الواجب الكفائي، ولو كان الخطاب موجهاً للبعض دون الكل ما أثم الكل عند الترك.

قوله: «وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره فرض الكفاية لا يقوم به عجزاً أو تهاوناً» أي: إن فرض الكفاية يصير فرض عين عين يأثم الإنسان بتركه إذا كان يعلم أن غيره لا يقوم بهذا عين الفعل إما عجزاً عنه، أو تهاوناً فيه؛ كقاض واحد في البلد، أو سَبَّاحٍ واحد لإنقاذ غريق، أو طبيب واحد لم يكن غيره لإسعاف مريض، ونحو ذلك مما يتعين فيه الفعل على شخص

وإذا تزاحمت مصلحتان قُدِّم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتُكب أخفهما مفسدة ...........

قاعدة المصالح والمفاسد

قوله: «وإذا تزاحمت مصلحتان قُدِّم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة» هذه قاعدة عظيمة من كبريات قواعد الدين، وهي قاعدة «المصالح والمفاسد»، والمصالح: جمع مصلحة، وهي: ما فيه جلب منفعة، أو دفع مضرة، والمفاسد: جمع مفسدة، وهي: كل ما يضر بالناس في دينهم، أو دنياهم أفراداً، أو جماعات، ووجه عِظمِها: أن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، يقول العز بن عبد السلام كله: «الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: ﴿ كَا الله عَلَى الله عَلَى الله بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً مفاسد، أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، يحثك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، وقد أبان الحق تبارك وتعالى في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد، حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح» (۱).

ويدخل تحت هذه القاعدة ثلاث صور، ذكر الشيخ كالله منها صورتين:

إذا نــزاحــم الأولى: يُختار أعلى المصلحتين عند التزاحم، والتزاحم: مصلحتان التعارض بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما.

فلو اجتمع عليه واجب: كدين، ومستحب: كنفقة مستحبة، كالصدقة، فالمقدم قضاء الدين؛ لأنه واجب.

<sup>(</sup>۱) «قواعد الأحكام» (۱/۹).

وإذا اجتمعت مصلحتان واجبتان قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، وفي النفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات، ثم المماليك، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب، وكذا الحكم في صدقة الفطر، وإذا تعارض عند الزوجة أمر زوجها وأمر أبويها، فتقدم أمر زوجها؛ لأن طاعته آكد وأوجب.

وإذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان، قدم أفضلهما، فيقدم ما فيه نفع متعدِّ؛ كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز، ونحوها، على ما نفعه قاصر، كصلاة النافلة والذكر ونحو ذلك.

ومن أدلة اختيار أعلى المصلحتين: حديث ابن الزبير عن عائشة على قالت: قال النبي على «يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم \_ قال ابن الزبير: بكفر \_ لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس، وباب يخرجون»(۱).

فنقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم على مصلحة، وتأليف قلوب كفار قريش بسبب قرب عهدهم بالكفر مصلحة أيضاً، فاختار النبى على أعلى المصلحتين (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲٦)، ومسلم (۱۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٠٧، ٣٦٦ \_ ٤٣٧).

فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة، وذلك أن البول في المسجد مفسدة، والاستمرار عليه مفسدة، وقد حصل ذلك، وكون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر؛ لما يترتب عليه من مفاسد أعظم، وهي:

- ١ ـ تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه.
  - ٢ ـ أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه.
- ٣ ـ أنه يؤدي إلى تلوث مكان أكبر من المسجد.

قال ابن القيم: «مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين»(١).

ومن أمثلة ذلك: إذا وجد المحرم صيداً وميتة فإنه يأكل الصيد ـ على الصحيح ـ لأن تحريم الميتة لخبثها، وتحريم الصيد لاحترامه، ولأن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان ولا يأكلها، ولا تتقزز نفسه من الصيد<sup>(٢)</sup>، ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه الصائمة والحائض، وطئ الصائمة؛ لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير؛ كفطر الحامل والمرضع.

الصورة الثالثة: إذا تقابلت مصلحة ومفسدة، وكانت مصلحة المفسدة أعظم من المصلحة، فيقدم دفع المفسدة ولو فاتت المصلحة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والدرء: هو الدفع.

إذا تعابل

ومفسدة

<sup>«</sup>زاد المعاد» (۲/ ٤٨٦). (1)

انظر: «قواعد ابن رجب» (۲/٤٦٤). **(Y)** 

وإذا اشتبه المباحُ بالمحرَّم في غير الضرورة وجب الكفُّ عنهما،

ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَذَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

ففي سبِّ آلهة المشركين مصلحة، وهي تحقير دينهم وإهانتهم، ولكن سيترتب على ذلك مفسدة، وهي سبُّ الله تعالى عَدْواً وكفراً على وجه المقابلة، فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك.

يقول ابن القيم كَلَّهُ: «ولما كانت خاصةُ العقل النظرَ فيه إلى العواقب والغايات كان أعقلُ الناس أتركهم لما ترجَّحت مفسدته في العاقبة، وإن كانت فيه لذة ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته»(١).

ومن أمثلة ذلك: منع الجار من التصرف في ملكه إذا أدى إلى ضرر غيره، فتصرفه في ملكه مصلحة، والإضرار بجاره مفسدة، فتُدرأ المفسدة وتُقدم على المصلحة.

ومن أمثلة ذلك \_ أيضاً \_: زيارة القبور للنساء ففيها مصلحة الاتعاظ، ولكن تقدم عليها مفسدة فتنة الأحياء وإيذاء الأموات، وما قد يحصل في هذا الزمان من التبرج والسفور.

قوله: «وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب اختلاط الكف عنهما» هذه مسألة اختلاط المحرم بالمباح، وهي من فروع المحرم العدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، ولذا قال ابن بالمباح تيمية: «ترك ما خُظر من جملة ما أمر به، فهو مأمور به» (٢).

<sup>(</sup>۱) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱٤). (۲) «الفتاوی» (۷/ ۱۷٤).

#### واختلاط المحرم بالمباح نوعان:

۱ ـ أن يختلط على وجه لا يمكن تمييزه؛ كالنجاسة إذا خالطت الماء أو غيره من الطاهرات، فإن ظهر أثرها بأن غيرت النجاسة طعم الماء، أو لونه، أو ريحه وجب اجتناب المباح، وحرم استعماله، وإن لم يظهر لها أثر لم يجب اجتنابه.

ومثله اشتباه شاة ميتة بشاة مذكاة، فتحرم الميتة بعلة الموت، والمذكاة بعلة الاشتباه وعدم التمييز، فالأكل منهما حال الاشتباه محرَّم، والمحرَّم يجب الخلاص منه، ولا خلاص إلا بتركهما معاً، فيكون الترك واجباً (٢).

واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا اشتبه المحرم بما لا ينحصر من المباح، فيسقط حكم المحرم، كما لو اشتبهت أخته من الرضاع بنساء بلدة كبيرة فلا تحرم عليه نساء تلك البلدة؛ لأن هذه القاعدة عارضها قاعدة أخرى، وهي قاعدة: «العبرة بالغالب لا بالنادر»، ثم لو قيل بالاجتناب لكان فيه من الحرج والمشقة ما لا يخفى.

وقوله: «في غير الضرورة» إشارة إلى أن المسألة فيها

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۵۱۸)، والنسائي (۸/ ۳۲۷)، وأحمد (۲٤۸/۳)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» (۱۰/ ۲۵).

## والأمر يقتضى الفورية

تفصيل: وهو إن كان المحرم مما يباح للضرورة كمسألة الميتة وجب التحري وجاز الأكل، وإن كان مما لا يباح للضرورة؛ كأخته بأجنبية وجب الكف عنهما.

وعلى هذا فاجتناب الأجنبية والمذكاة إنما وجب من باب اللزوم؛ لأجل اجتناب المحرم وإلا فهو في نفسه غير محرم، فتتضح قاعدة: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه.

قوله: «والأمر يقتضي الفورية» هذه مسألة من مسائل الأمر، وقد تقدم تعريفه، والفورية معناها: المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. وضده التراخي وهو: تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. والقائلون بأن الأمر للتكرار يتفقون على أنه للفور؛ لأن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة.

وأما القائلون: بأن الأمر ليس للتكرار، وأن الامتثال يحصل بالفعل مرة واحدة ما لم يوجد ما يقتضي التكرار، فهؤلاء اختلفوا، ومحل الخلاف هو عند الإطلاق والتجرد من القرينة، فإن وجد قرينة فورية، نحو: سافر الآن، أو قرينة تراخ، نحو: سافر آخر الشهر، عمل بها، ومنه قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (١)، فهذا فيه دليل على الفورية؛ لأن المسبب مقرون بسبب، فالأمر به يقتضي المبادرة عند وجود سببه. فإن لم يوجد قرينة ففي المسألة قولان:

الأول: أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور، بل هي للقدر المشترك بين الفور والتراخي، وبه قال أكثر الشافعية، وأكثر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).

الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، فالأمر عند هؤلاء لمجرد الطلب، فلا يقتضي الفور ولا التراخي، وقد يقتضي؛ لأن الغرض إيجاد الفعل، والأصل عدم التأثيم بالتأخير.

والقول الثاني: أنها تقتضي الفور. وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله؛ لما يلي:

الله الله الله الله الله الله الله الأمر بالمبادرة إلى المتثال أوامر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْثُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُوك فِي الْخَيْرَتِ ﴾ [الانبياء: ٩٠]، والمسارعة تعني: المبادرة في أول وقت الإمكان.

Y \_ ما جاء في قصة الحديبية، وفيها: «قال رسول الله على أم حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس... (() الحديث، ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول على أم سلمة مغضباً ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس! إني آمرهم بالأمر فلا يفعلون»، كما في رواية ابن إسحاق ().

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري (٢٧٣١)، (٢٧٣٢) في حديث طويل.

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المعاد» (٣٠٧/٣)، «فتح الباري» (٣٤٧/٥).



٣ ـ أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، وأدل على الطاعة، والتأخير له آفات، ويقتضي تزاحم الواجبات حتى يعجز المكلف عنها.

٤ ـ وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر الفور، كذلك اللغة؛ فإن السيد لو أمر عبده بأمر، فلم يمتثل فعاقبه، فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولاً.

وقد ظهرت ثمرة الخلاف في عدة مسائل، ومنها: تأخير الحج مع الاستطاعة، وتأخير دفع الزكاة عن رأس الحول، وتأخير قضاء الفوائت وغيرها، مع أن بعض هذه المسائل قد ورد فيه أدلة خاصة تفيد المبادرة.

ولا يخرج الأمر من الفورية إلى التراخي إلا لدليل؛ كقوله تعالى في قضاء رمضان: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرً ﴿ [البقرة: ١٨٤]، فهذا يدل على أن قضاء رمضان موسع فيه، لا يلزم فيه التعجيل، ولا يأثم بالتأخير، وإن كانت المسارعة أبرأ للذمة خشية أن يُحال بينه وبين القضاء.

كما استدل الفقهاء بحديث عائشة وللها: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»(١) فقضاء رمضان واجب، والأصل أنه على الفور، لكن هذا الحديث دل على أنه ليس على الفور، وقولها: «فما أستطيع» ليس المراد به نفي القدرة البدنية، وإنما القدرة التي يراد بها مراعاة الرسول على وهذه المراعاة لا تسقط الواجب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).

والحكمة الشرعية، ويقال لها العلة: هي المعنى المناسب الذي شُرع الحكم لأجله،

> صيغة النهى تقتضي الفورية

أما صيغة النهي فلا خلاف في أنها تقتضي الفورية والاستمرار إلا من شَذَّ؛ لأن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة يجب البُعد عنها والتخلص منها فوراً على الدوام، وسيأتي مزيد لهذا.

تعريف العلة

قوله: «والحكمة الشرعية، ويقال لها العلة: هي المعنى المناسب الذي شُرع الحكم لأجله» اعلم أن العلة هي أحد أركان القياس، وهي في اللغة: ما اقتضى تغيراً، كعلة المرض؛ فإنها غيرت الحال من صحة إلى مرض.

وأما في الاصطلاح: فهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه، مثل: الإسكار معنى مناسب لتحريم الخمر، والتأخر عن حضور الجمعة، أو خوف تفويتها معنى مناسب للنهي عن البيع بعد النداء الثاني.

المفرق بين

وما ذكر المصنف من أن العلة تطلق على حكمة الحكم هو العلة والحكمة أحد المعاني التي تطلق على العلة، والمشهور عند الأصوليين التفريق بين العلة والحكمة، بأن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، مثل: شرعية القصاص لحفظ حياة الناس، وتحريم السرقة ووجوب الحد لحفظ أموال الناس، وتحريم الشرب والعقاب عليه لحفظ العقول.

أما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي يبني عليه الحكم ويربط به وجوداً وعدماً، لكن إن كانت الحكمة منضبطة صح إطلاق العلة عليها، وهو مراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى.

ويعم الحكم بعموم علته

الشريعة لم تعلق الأحكام بالحِكَم والشريعة لم تعلق الأحكام بِحِكَمِهَا؛ لأن الحكمة غير منضبطة، بل هي متفاوتة بحسب الأحوال والأشخاص والأزمنة، فمثلاً دفع المشقة هي الحكمة من الرخصة للمريض والمسافر بالفطر، وهذا وصف غير منضبط؛ لأنه قد يشق الصيام على المريض والمسافر، وقد يشق على غيرهما من صحيح ومقيم، فعلق الحكم بوصف منضبط وهو المرض والسفر الذي لا يختلف، فيكون هو العلة.

فإن كانت الحكمة وصفاً ظاهراً منضبطاً صح إطلاق العلة عليها؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، فالحكمة من القصاص حفظ الحياة، وهذا وصف ظاهر منضبط، وهو من مقاصد الشريعة، بل من ضروراتها، فبنى الشارع عليها الحكم لانضباطها.

قوله: «ويعم الحكم بعموم علته» هذه إحدى صور العموم عموم الحكم المعنوي، وسأذكره \_ إن شاء الله \_ عند الكلام على العام، وعموم بعموم علته العلة: أن يحكم الشارع بحكم في محل ثم يعلله بعلة متعدية، فيكون ذلك الحكم عاماً في كل محل توجد فيه تلك العلة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، فقوله: ﴿ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ ﴾ علة في إيجاب الحجاب، وهي علة عامة تدل على عموم الحكم؛ إذ لا يمكن أن يقال: إن غير أزواج النبي ﷺ لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن، فمفهوم العلة دليل على عموم الحكم، فتكون الآية دليلاً على أن وجوب الحجاب حكم عام لجميع نساء الأمة، لا خاص بأزواج النبي ﷺ، وإن كان

كما أن اللفظ العام يُخَصَّصُ إذا عُلِمَ خصوصُ علَّته، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته

أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم

وهذا التعميم جاء بطريق العلة لا بالصيغة؛ إذ ليس هنا صيغة عموم، بل اقتضى ذلك القياس(١).

ومثله \_ أيضاً \_ قياس منع الحاقن، أو الجائع، أو الحزين من القضاء على منع الغضبان منه بجامع تشويش الفكر وانشغال القلب.

بخصوص علته

قوله: «كما أن اللفظ العام يُخَصَّصُ إذا عُلِمَ خصوصُ علَّته» المحكم الظاهر أن المراد العلة القاصرة، وهي التي لا توجد في غير محل النص، لكن يجوز التعليل بها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أما القياس بها فلا يجوز قولاً واحداً، مثل الفطر في رمضان، هذا لفظ عام، علته السفر أو المرض، وهي علة خاصة لا توجد إلا في مسافر أو مريض، ولا تتعداهما إلى أصحاب المهن الشاقة \_ مثلاً \_، وإن وجدت المشقة، لكن العلة \_ وهي السفر والمرض \_ غير موجودة فيهم.

قوله: «والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه تعريف السبب العدم لذاته» السبب والشرط من أنواع الأحكام الوضعية.

فالسبب لغة: ما يُتوصل به إلى غيره؛ كالحبل والطريق، قال تعالى: ﴿ فَلْيَمْذُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الحج: ١٥].

انظر: «أصول الفقه الإسلامي» (١/ ٢٨١).

واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

والمشهور عند الأصوليين أن السبب هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفائه، وعلى هذا فالسبب هو العلامة المعرِّفة للحكم، وهذا تفسير مرجوح يؤدي إلى أن الأسباب غير مؤثرة.

فزوال الشمس ـ مثلاً ـ سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجوده وجود صلاة الظهر، ومن عدمه عدمها، ومن ذلك أسباب الإرث وهي: النسب والنكاح والولاء.

فالقيد الأول: لإخراج الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ كوجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة، وإنما يؤثر عدمه في العدم، كما سيأتي.

القيد الثاني: لإخراج المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه شيء، لا وجود ولا عدم؛ كالدَّين \_ مثلاً \_ فإنه مانع من الزكاة، فإذا لم يكن عليه دين فلا يلزم أن تجب عليه الزكاة، لاحتمال فقره مع عدم الدين، ولا أن لا تجب عليه الزكاة؛ لاحتمال أن يكون عنده نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة.

وقوله: «لذاته» أي: لذات السبب، بقطع النظر عن أمر آخر، وهذه اللفظة يرى بعضهم أنه لا حاجة إليها؛ لأننا لا نعرّف الشيء إلا لذاته، وبعضهم يرى أنها للاحتراز من السبب الذي لم يؤثر مع وجوده، إما لكونه فقد شرطاً؛ كوجود النصاب الزكوي قبل الحول، أو لكونه قارنه مانع؛ كالدَّين مع وجود النصاب؛ فإن

الدَّين مانع من وجوب الزكاة ـ على القول به ـ مع وجود السبب الذي هو النصاب.

والمعنى أننا إذا نظرنا إلى ذات السبب لزم من وجوده الوجود، لكن إذا نظرنا إلى فقده الشرط أو مقارنته المانع فإنه يفقد تأثيره ويلزم العدم مع وجوده، ولكن لا لذاته وإنما لأمر خارج عنه.

المفرق بسين السبب والعلة

#### والفرق بين السبب والعلة:

أنه إذا كان السبب معقول المعنى، بمعنى: أن العقل يدرك مناسبته للحكم سمِّي علة، مثل: الإسكار علة لتحريم الخمر، وهو سبب أيضاً.

وإن كان غير معقول المعنى سمي سبباً فقط، مثل: زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر، وفائدة ذلك أن ما سمي علة يصح فيه القياس.

إثبات الأسباب

ومما يساعد على معرفة كون الشيء سبباً إضافة الحكم إليه، فتقول: صلاة المغرب، صوم الشهر، كفارة اليمين.

واعلم أن سلف هذه الأمة متفقون على إثبات الأسباب والحِكم الشرعية التي شُرعت الأحكام لأجلها؛ لأن الله تعالى حكيم في شرعه رحيم بعباده، لا يشرع إلا ما فيه مصالحهم ونفعهم، وليس السبب مجرد علامة، كما تقوله طائفة من المتكلمين أتباع جهم بن صفوان، وإنما له تأثير في سببه، وهو لا يؤثر إلا بقدرة الله تعالى؛ لأن الأسباب ليست مستقلة بذاتها في إحداث التأثير، ولا بد في هذا من حصول الشروط وانتفاء

والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .............

الموانع، ونصوص الكتاب والسُّنَّة طافحة بإثبات الأسباب في أحكام الله الكونية والشرعية، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي َ أَرْسَلَ الرِّيْحَ أَسُلَ الرِّيْحَ الْعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّذِي الْمَالِي الْمَالُوةَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُوةَ اللَّهُ عَلِي الْمَالُوةَ اللَّهُ عَلِي الْمَالُوةَ اللَّهُ عَلِي الْمَالُوةَ اللَّهُ عَنِ الْمَالُوةَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

قوله: «والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده تعريف الشرط وجود ولا عدم لذاته» الشرط في اللغة: العلامة؛ لأنه علامة على المشروط، قال ابن فارس: «الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَم وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم، ومن ذلك الشَّرَط: العلاَمة، وأشراط الساعة: علاماتها»(١).

ومفرد الأشراط: شَرْط أو شَرَط ـ بالتحريك أو السكون ـ ولا أثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة؛ لأن الكل ثابت عن أهل اللغة، ذكر ذلك الطوفي (٢).

واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته؛ كحَوَلان الحول شرط لوجوب الزكاة،

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاییس اللغة» (۳/ ۲٦٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح مختصر الروضة» (۱/ ٤٣٠).

ويلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوبها؛ لاحتمال عدم النصاب، ولا عدم وجوبها؛ لاحتمال وجود نصاب حال عليه الحول.

فقوله: «ما يلزم من عدمه العدم» احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه شيء؛ كالدَّين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى، ويجوز عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين.

وقوله: «ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده وجود لذاته، ومن المانع؛ لأنه يلزم من وجوده العدم.

وقوله: «لذاته» أي: لذات الشرط، بقطع النظر عن أمر خارج، وهذا احتراز من مقارنة الشرط لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده، أو مقارنته لقيام المانع، فيلزم العدم. وذلك أنه إذا قارن الشرط وجود السبب لزم الوجود لا لذات الشرط بل لوجود السبب، فقد توجد الطهارة وتوجد الصلاة، لا لذات الطهارة، بل لوجود الزوال ـ مثلاً ـ.

وإذا قارن الشرط وجود المانع لزم العدم، لا لذات الشرط، ولكن لقيام المانع، فقد توجد الطهارة، ولا توجد الصلاة، لا لذات الشرط، ولكن لقيام المانع كوقت النهي \_ مثلاً \_.

#### والشرط باعتبار وصفه أربعة أقسام:

أقسام الشرط ١ ـ شرط عقلي: وهو ما عُرف اشتراطه بالعقل، مثل: باعتبار وصفه الحياة شرط للعلم، والفهم شرط للتكليف، ونحو ذلك.

٢ ـ شرط عادي: وهو ما عُرف اشتراطه بالعادة، مثل: نصب السُّلَم لصعود السطح ـ مثلاً \_.

والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح،

٣ ـ شرط لغوي: وهو ما يذكر بصيغة التعليق بإحدى أدوات الشرط؛ كإن وإذا وما ونحوها.

وقد ذكر الأصوليون أن الشرط اللغوي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط؛ لأنه يتحقق فيها تعريف السبب، فمن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يلزم من الدخول الطلاق، ومن عدم الدخول عدم الطلاق.

٤ ـ شرط شرعي: وهو ما عُرف اشتراطه بالشرع؛ كالطهارة للصلاة مثلاً.

قوله: «والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض تعريف العزيمة راجح» ذَكَرَ العزيمة والرخصة وهما من الأحكام الوضعية \_ على المشهور \_؛ لأن العزيمة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية، والرخصة ترجع إلى جعل الأحوال الطارئة سبباً للتخفيف.

والعزيمة في اللغة: مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد. يقال: عزم على الشيء عزماً وعزيمة: إذا عقد ضميره على فعله وقطع عليه، ومنه قوله تعالى عن آدم الله لما اقترف الخطيئة: وفنسَى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا [طه: ١١٥] أي: قصداً مؤكداً على المعصية، وسُمي بعض الرسل: أولي العزم؛ لتأكيد قصدهم في طلب الحق.

واصطلاحاً: حكم ثابت بدليل شرعي خَالٍ من معارض راجح.

وضدها: الرخصة .....

وقوله: «حكم ثابت» هذا الإطلاق يفيد أن العزيمة تأتي في جميع الأحكام التكليفية؛ لأن كل واحد منها ثابت بدليل شرعي.

وقوله: «بدليل شرعي» احتراز من الدليل العقلي؛ فلا تأتي فيه الرخصة ولا العزيمة.

وقوله: «خال من معارض راجح» هذا يُخرج الرخصة؛ فإنها حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح، كما سيأتي.

ومثال العزيمة: تحريم الميتة عند عدم المخمصة ـ مثلاً ـ فإنه عزيمة؛ لأنه حكم ثبت بدليل شرعي وهو قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] خال من معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم، وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اَضَّطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِآرِثُمْ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣]، وهو راجح على دليل التحريم؛ حفظاً للنفس.

تعريف **قوله:** «وضدها: الرخصة» أي: ضد العزيمة الرخصة، الرخصة الرخصة في اللغة: السهولة، ورَخُص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.

واصطلاحاً: ضد العزيمة، فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح.

وقولنا: «ما» أي: حكم «ثبت على خلاف» هذه إشارة إلى أن الرخصة لا بدّ أن تكون ثابتة بدليل، فإن لم تثبت بدليل لم يجز الإقدام عليها؛ لئلا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهذا لا يجوز.

وقولنا: «على خلاف دليل شرعي» يخرج العزيمة؛ لأنها

## لمعارض راجح .....

على وفق الدليل لا على خلافه، مثل الصوم في الحضر.

قوله: «لمعارض راجح» فيه بيان سبب الرخصة. والمراد بالمعارض: العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير.

والمراد بالعذر: المشقة الشاملة للضرورة والحاجة، فيشمل أحكام الاضطرار من أكل الميتة ونحوها، كما يشمل أحكام السفر والمرض المرخص بها وأمثالها من الأعذار، كما يدخل فيه ما رُخِّصَ فيه للحاجة، مثل بعض العقود، كما سيأتي.

وقوله: «راجع» احتراز مما كان المعارض غير راجح، بل إمَّا مساو، فيلزم الوقف على حصول المرجِّح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها.

## والرخصة ثلاثة أنواع:

أنواع الرخصة

- ١ إباحة ترك الواجب؛ كالتيمم للمريض مع وجود الماء،
   والفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعاً للمشقة، وترك
   القيام في الصلاة للعاجز عنه.
- ٢ إباحة المحرم لعذر الضرورة، مثل: أكل الميتة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
- ٣ ـ تصحیح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما تصح به، تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين، ومن ذلك العرايا، وبيع السلم.

## ومن أسباب الرخصة:

الرخصة الخلق، وهذا واضح في إسقاط التكليف عن الصبي الرخصة والمجنون، والتخفيف عن النساء.

أســـبـــاب

والناسي والمخطئ والمُكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال.

- ٢ ـ السفر، ففيه رخصة قصر الصلاة، والفطر في رمضان،
   والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.
  - ٣ \_ المرض سبب للفطر في رمضان، والصلاة من جلوس.
- عموم البلوى، وهذا في الأمور التي يعسر الانفكاك عنها؛
   كالنجاسة التي يشق الاحتراز عنها، كمن به سلس بول، أو خروج ريح، أو امرأة معها رطوبة مستمرة \_ على القول بنجاستها \_، ونحو ذلك.

## ودرجات الأخذ بالرخصة ثلاث:

- ١ رخصة واجبة؛ كأكل المضطر من الميتة، والمسح على الجبيرة، والتيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله، وهذه رخصة وقعت بدلاً عن واجب.
- ٢ \_ رخصة مندوبة؛ كالقصر على القول باستحباب قصر الصلاة
   في السفر، والمسح على الخفين، والفطر في السفر إذا كان أيسر للمسافر.
- " ـ رخصة مباحة؛ كالجمع في غير عرفة ومزدلفة، والفطر للمسافر عند استواء حاله، والرخصة في ربط الأسنان بالذهب، والترخيص في العرايا.

قوله: «والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال» هذا يتعلق بموانع التكليف،

درجات الأخذ بالرخصة

موانع التكليف

أو ما يسمى بعوارض الأهلية، وقد ذكر منها ثلاثة: النسيان والخطأ والإكراه.

فالنسيان: ضد الذكر والحفظ، وهو الذهول عن شيء ١- النسان معلوم.

والنسيان عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية؛ لقوله عليه (أ) الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (أ) والحديث من حيث المعنى له شواهد تؤيده، ومنها ما في «صحيح مسلم» عن سعيد بن جبير أن ابن عباس والله قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿رَبّنَا لا تُواخِذْنَا إِن نَسِيناً أَوْ أَخْطَأَنا لا لله تعالى: «قد فعلت»، وعن العلاء، عن البيه، عن أبي هريرة والله تعالى: «قد فعلت»، وعن العلاء، واحداً منهما مصرحاً برفعه، لكن لا يضر، فإنه لا يقال من قِبَلِ واحداً منهما مصرحاً برفعه، لكن لا يضر، فإنه لا يقال من قِبَلِ الرأي، فيكون في حكم المرفوع، وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَيَالَ وَيَالًا حَزَابُ: ٥].

<sup>1)</sup> أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/٥٤)، وابن حبان (٢/٢/١٦)، والحاكم (١٩٨/٢) وغيرهم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي، وقد جزم الإمام أحمد بضعفه، وقال أبو حاتم: «لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده»، والحديث له طرق كلها ضعيفة، وله شواهد من الكتاب والسُّنَّة، وقد حسنه النووي في «الأربعين» (٣٧)، وقال الحافظ ابن حجر في «تحفة الطالب» (١٥٨): «إسناده جيد»، وذكر في «موافقة الخبر الخبر» (١/٥١٥) أنه حديث حسن، وأن له طرقاً جيدة. انظر: «منحة العلام شرح بلوغ المرام» (١٠٨٦).

واعلم أن الحديث قد اشتهر على الألسنة ولدى الفقهاء في كتبهم بلفظ «رُفع»، وهذا لم يرد في دواوين السُّنَة، وإنما جاء في «الكامل» لابن عدي بسند ضعيف: «رفع الله عن هذه الأمة».

ولأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي لا قصد له، فلا إثم عليه.

ومن فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه، كما لو تكلم في صلاته ناسياً، أو أكل الصائم أو شرب ناسياً، أو صلى في ثوب نجس، أو تطيب المحرم ناسياً، أو غطى رأسه ناسياً.

ومن ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسيانه، لكن عليه فعله إذا ذكره؛ لحديث أنس والله عليه قال: قال رسول الله الله نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِنِكْرِيّ ﴾ [طه: ١٤]» (١)، فالناسي معذور حال النسيان مطالب بعد زواله، إلا فيما استثناه الشرع كالصيام، فإنه لو أكل أو شرب ناسياً صح صومه، ولا قضاء عليه.

أما النسيان في حقوق العباد فليس عذراً، فلا يمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، فلو استودع أمانة فتركها في موضع نسياناً فذهبت عليه، وجب عليه الضمان، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ اَهْلِهَا﴾ النساء: ٥٨].

وأما الخطأ: فهو ضد العمد، وهو ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل من غير قصد. والخطأ عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية، للحديث المتقدم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيما الْخُطأَتُم بِدِه [الأحزاب: ٥]، ولأن الإثم مرتب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۹۷)، ومسلم (۲۸۶).

على المقاصد والنيات، والمخطئ لا قصد له، فلا إثم عليه.

وما يقع من الخطأ في حق الله تعالى فهو معفو عنه، وذلك كخطأ المجتهد في القبلة، وخطأ المفتي في فتواه.

أما ما يتعلق بحقوق العباد فليس الخطأ عذراً، كقتل الخطأ فإنه يسقط عنه الإثم، لكن لا تسقط المطالبة جملة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَّكًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلّا أَن يَصَّكَدُفُوا فَالسَاء: ٩٢] فأوجب الدية.

فإن صدر منه شيء من العقود؛ كبيع، أو طلاق، أو نكاح فالجمهور على أنها تصرفات باطلة لانتفاء القصد فيها، فلو طلق زوجته مخطئاً؛ كمن أراد أن يقول: زوجتي طالبة، فقال: طالقة، لم يقع عليها طلاق؛ لعدم نية اللفظ، قال ابن القيم: «من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه؛ كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ»(١).

وأما الإكراه: فهو حمل غيره على فعل، أو قول لا يرضاه ٣- الإكراه لو خُلِّي بينه وبينه. وهو عذر في سقوط الإثم والمؤاخذة الأخروية، للحديث المتقدم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولقوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ وَالْإِيمَنِ الله والنحل: من المناحل: عند الإكراه ولم الكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم

<sup>(1) &</sup>quot;[علام الموقعين" (٣/ ١٠٧).

يؤاخذ به، كان غيره من فروع الشريعة من باب أولى.

فالإكراه المتعلق بحقوق الله تعالى عذر للمكره، فلو أكره على ترك واجب كالصلاة \_ مثلاً \_ فلا إثم عليه حال الإكراه، فإذا زال عنه قضاه؛ لأنه حال الإكراه كالنائم والناسي، ومن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض به.

أما عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ونكاحه وطلاقه ورجعته ويمينه وإقراره وغير ذلك من أقوال فكلها ملغاة، وأكثر ذلك مجمع عليه، فإذا طلق مكرهاً لم يقع طلاقه على الراجح؛ لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق.

أما ما يتصل بحقوق العباد؛ كإتلاف أموالهم، فالضمان على المُكْرِهِ الذي حمل غيره على الفعل، لا على المُكْرَهِ، ولهذا ذكر الشيخ ضمان الناسي والمخطئ لما أتلفاه، ولم يذكر ضمان المُكْرَهِ.

وإذا أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام على قتله، وعليه أن يصبر، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، فإن أقدم على قتل غيره أثِمَ اتفاقاً، لكن هل يُقتص منه، أو من المُكْرِهِ له؟ أربعة أقوال، موضعها كتب الفقه، والراجح أن مرجعه إلى اجتهاد القاضي.

وقد استثنى العلماء من حكم الإكراه ما إذا كان بحق؛ كالإكراه على سداد الدين، أو الإكراه على الطلاق إذا مضت مدة الإيلاء وأبى الفيئة، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.



## فصل

السُّنَّة قول النبي ﷺ، وفعله، وإقراره .....

قوله: «السُّنَّة قول النبي ﷺ، وفعله، وإقراره» السُّنَّة في نعريف السنة اللغة: السيرة والطريقة، حميدة كانت أو ذميمة، قال لبيد:

من مَعْشَرٍ سَنَّتْ لهم آباؤهم ولكلِّ قومٍ سُنَّةٌ وإمامُها (١) وأما في الاصطلاح: فلها أربعة معان:

١ ـ ما يقابل الواجب، ويرادف المندوب، وهذا تقدم، وهو معاني السنة اصطلاح الفقهاء، وهو اصطلاح حادث، فيقال: ابتداء السلام سُنَّة، ورَدُّهُ واجب.

٢ ـ ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي ﷺ، ويدخل في ذلك سُنَّة الخلفاء الراشدين ﷺ، مثل: ترك تلقين الميت بعد دفنه سُنَّة، وتلقينه بدعة، وصلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة هو السُّنَّة، والنداء لها بدعة.

" ـ ما يقابل القرآن، وهو المراد هنا، فيراد بها قول النبي على الله أو فعله أو تقريره، ويضيف المحدِّثون: أو وصفه، فمعناها عندهم أعم؛ لأنهم أهل العناية برواية الأخبار، ولأن الأصوليين يتكلمون على السُّنَة باعتبارها دليلاً شرعياً، ولا شك أن صفات الرسول على التي ليست من فعله ليست دليلاً؛ لأنها لا يتعلق بها حكم.

وإطلاق السُّنَّة على ما نُقل عن النبي ﷺ - لا فرق بين أن يكون واجباً أو غير واجب ـ هو الذي فهمه الصحابة ﷺ، كما تقدم في الكلام على المسنون.

<sup>(</sup>۱) «جمهرة أشعار العرب» (١/ ٣٨١).

فقوله: واضح، وفعله: الأصل فيه أنه مندوب،

٤ ـ السُّنَّة هي الحكمة، وهذا إذا وردت في القرآن مع الكتاب؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ [النساء: ١١٣]، فهي السُّنَّة بإجماع السلف، قال الشافعي: «سمعت مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سُنَّة رسول الله ﷺ (١)، وذكر هذا المعنى ابن كثير (٢).

> أنواع السنة مع الأحكام

الأصل في

والسُّنَّة قد تكون مؤكدة لما جاء في القرآن؛ كوجوب باعتبار دلالتها الصلاة، فإنها ثابتة بالكتاب والسُّنَّة، وقد تكون مبينة أو مفسرة لما أُجمل في القرآن مثل: بيان عدد الصلاة وصفتها، ومقادير الزكاة، وصفة الحج ونحو ذلك، وقد تكون سُنَّة استقلالية، أو زائدة على ما في القرآن؛ كأحكام الشفعة، وميراث الجدة، ونحو ذلك.

قوله: «فقوله: واضح» في بعض النسخ: «فقوله: تقدم الكلام عليه»، ولعل الوضوح يفسره ما بعده؛ أي: فقوله واضح أنه حجة يجب اتباعها؛ لأن ما صدر عنه من الأقوال فهو تشريع لأمته. أو قوله واضح؛ لأنه ليس له مباحث تخصه بل جميع المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ؛ كالأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغيرها تتعلق به، وسيأتي الكلام على شيء من الشُّنَّة القولية.

قوله: «وفعله: الأصل فيه أنه مندوب» المراد بالفعل هنا: ما الأفعال النبوية يفعله النبي ﷺ على وجه الطاعة والقربة، فحكمه الندب على الراجح؛ لأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب، والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك،

<sup>(</sup>۱) «الرسالة» ص (۷۸).

## وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب .....

وهذه حقيقة المندوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما فعله النبي على وجه التعبد فهو عبادة، يُشرع التأسي به فيه، فإذا خصّص زماناً أو مكاناً بعبادة، كان تخصيصه تلك العبادة سُنّة»(١).

ومثال ذلك \_ أيضاً \_: القراءة في خطبة الجمعة، فليس فيها إلا فعل النبي ﷺ المجرد، فيفيد الاستحباب \_ على أحد القولين \_ ومثله: قوله: «غفرانك» (٣) عند الخروج من الخلاء ليس فيه إلا الفعل المجرد.

ما فعل النبي ﷺ بياناً لمجمل قوله: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب» أي: إن القرينة قد تصرف الفعل من الندب الذي هو الأصل إلى الوجوب، وهذا يتناول الأفعال التي فعلها النبي على بياناً لمجمل واجب، فيكون حكم الفعل الوجوب، مثل مسح الرأس كله، بياناً لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، ومثل أفعال الصلاة وأفعال الحج، ولا خلاف في أن الأفعال التي جاءت بياناً لمجمل القرآن أنها لا تخرج عن الوجوب والندب، والنبي على قال: «صلّوا كما

<sup>(</sup>۱) «الفتاوی» (۱۰/ ٤٠٩). (۲) رواه مسلم (۲۵٤).

أو الخصوصية،

رأيتمونى أصلي (١)، وقال: «لتأخذوا مناسككم (٢)، فأمر أمته أن تقتدي بُفعله في واجب ذلك ومندوبه، فأفعالُه التي جاءت بياناً مندرجةٌ تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَ ۗ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ﴾ [النحل: ٤٤]، ومن المعلوم أن النبي ﷺ بيَّن لنا الصلاة بفعله، مع أنه ليس كل ما فعله في الصلاة يكون واجباً، والقاعدة في هذا: أن ما واظب عليه النبي عليه ونقله كل من وصف صلاته يكون واجباً؛ كالركوع والسجود والجلوس، وما تركه أحياناً، أو ترك ذِكْرَهُ من نَقَلَ الصفة فهو مندوب ما لم يرد قول يدل على وجوبه.

> ما فسعسل الخصوصية

قوله: «أو الخصوصية» أي: وقد تصرفه القرينة إلى اعتباره النبي على خاصاً بالنبي على الله الله على على مثله، وإلا لبطلت وج الخصوصية، وذلك كزيادته في النكاح على أربع نسوة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنُهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وكن أكثر من أربع، وكالوصال في الصوم، والنكاح بلفظ الهبة، وغير ذلك مما يدل عليه القرآن أو السُّنَّة.

وإن لم يدل الدليل على أن هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية، وهذا هو الأصل، أعني عدم الخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فيكون هذا النص معمولاً به حتى يقوم الدليل المانع، وهو ما يوجب الخصوصية.

هذه اللفظة وردت في حديث مالك بن الحويرث رهي الله وقد انفرد بها البخاري (1) (٣٦١) عن بقية أصحاب الكتب الستة.

رواه مسلم (۱۲۹۷). (٢)

إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع؛ كالأمور التى يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون

النبي ﷺ لغير قصد التشريع قوله: «إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع؛ كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة» هذا النوع يدخل تحته قسمان:

١ \_ ما فعله بمقتضى الجبلَّة والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب، ومن ذلك ما يحبه ويكرهه طبعاً؛ كحبه للحلو البارد، وكراهته لأكل الضب مع أنه أكل على مائدته، فهذه الأفعال حكمها الإباحة عند الجمهور، ولا يتعلق بها أمر ولا نهى؛ لأن الرسول ﷺ كان يفعلها من غير قصد، أو بمقتضى الحاجة والضرورة، فهي ليست من باب التكليف؛ لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه، وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها بحيث يكون فعلها مقصوداً به القربة؛ لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنها، إلا إذا كان هذا الفعل له هيئة معينة، كصفة أكله وشربه ونومه ونحو ذلك، فهذا له حكم شرعى، كما دلت عليه النصوص.

٢ \_ ما فعله وفق العادات، وذلك كلباسه عَلَيْ ، فهذا النوع مباح لم يقصد به التشريع، فلا استحباب فيه للمتابعة؛ لأن اللباس منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلد، ولهذا لم يغير الرسول على الله الذي كان يلبسه قبل النبوة، وإنما وضع الإسلام شروطاً وضوابط للباس الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسُّنَّة، ومثل هذا نوع مسكنه ﷺ، أو مشربه ومأكله، فكل هذا غير داخل تحت حكم التشريع.

والأصل أن أمته أُسوة له في الأحكام كلها، إلا ما خصَّه الدليل، وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل .....

> الأصـــل هـــو بالنبي ﷺ

قوله: «والأصل أن أمته أُسوة له في الأحكام كلها، إلا ما خصَّه التأسي الدليل» هذه قاعدة تتعلق بأفعال النبي على الله وهي أن الأصل التأسي بالنبي ﷺ في أفعاله من العبادات والمعاملات والأطعمة واللباس وغير ذلك، لقوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشُوَّةً حَسَنَةً﴾ [الأحزاب: ٢١]، والأسوة معناها: القدوة، وهي بضم الهمزة وكسرها لغتان، قرئ بهما في السبعة. قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله»(١).

فيجب العمل بمقتضى هذه الآية حتى يقوم الدليل المانع من التأسي، وهو الدال على الخصوصية، كما في قوله تعالى: ﴿وَأُمْرَأُهُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمَّا خَالِصَكَةً لَّك مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فهذه الآية فيها ما يدل على أن الأصل التأسي به ﷺ؛ لقوله: ﴿ خَالِصَكَةُ لَّكَ ﴾، ولو لم يكن الأصل هو التأسي؛ لما كان لقوله: ﴿ خَالِصَكَةُ لَّكَ ﴾ فائدة؛ لأن الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة، وكما في قوله ﷺ في حديث الوصال: «وأيكم مثلي»(٢)، فهذا يفيد أن الوصال خاص بالنبي ﷺ دون أمته؛ لوجود الفارق بينه وبينهم، وقيل: إنه ﷺ ما نهاهم عن الوصال لأنه خاص به، وإنما رحمة بهم.

قوله: «وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل» تعريف الإقرار ودليل حجيته الإقرار: هو ترك الإنكار على ما عَلِمَ به من قول أو فعل،

 <sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۳۹۲). (٢) سيأتى بتمامه وتخريجه قريباً.

والإقرار حجة؛ لأنه قسم من أقسام السُّنَة النبوية، وقد نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على الاحتجاج به (۱)، ودليل حجيته أن النبي على معصوم عن أن يقر أحداً على خطأ، أو معصية فيما يتعلق بالشرع، ولأنه على لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وشرط حجية الإقرار: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول، شرط حجية وذلك بأن يقع بحضرته، أو في زمنه وهو عالم به؛ لانتشاره الإقرار انتشاراً يبعد معه ألا يعلم به.

وحكمه الإباحة، وقد يفيد الوجوب أو الاستحباب من دليل حكم الإقرار آخر، ومن أمثلة ذلك: أن أنس بن مالك رهي سئل وهو غاد إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله عليه بها فقال: «كان يُهِلُّ منا المُهِلُّ فلا يُنكر عليه، ويكبِّر منا المكبِّر فلا ينكر عليه» ويكبِّر منا المكبِّر فلا ينكر عليه» (٢).

فهذا يدل على أن الحاج مخير في هذا اليوم بين التكبير والتلبية، لتقرير النبي ﷺ لهم على ذلك.

ومن ذلك قول ابن عباس والمنه القبلت راكباً على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله وسلي يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على أحد» (٣).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۳۲۳). (۲) رواه البخاري (۱۲۵۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٣)، ومسلم (٥٠٤).

مع الفعل

## ويقدم قوله على فعله.

فهذا يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضر؛ لأن ابن عباس على استدل بترك الإنكار على جواز ذلك.

ومن ذلك \_ أيضاً \_ إقراره ﷺ أبا بكر ﷺ على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (١)، ورؤيته غلمان الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحرابهم، وتمكين عائشة ولله النظر إليهم (٢)، والله أعلم.

قوله: «ويقدم قوله على فعله» موضوع تعارض القول والفعل تعارض القول اهتم به الأصوليون، بل أفرد في مصنفات مستقلة، ومن ذلك كتاب «تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال» للحافظ العلائي (م ٧٦١هـ) وهو مطبوع، وهو من أحسن ما أُلِّف في هذا الموضوع، أثنى عليه الحافظ ابن حجر وهو من تلاميذ العلائي، وقال: «إنه مصنف جليل<sup>»(٣)</sup>.

فإذا تعارض قول النبي ﷺ وفعله قدم قوله؛ لأنه خطاب للأمة، وحُمِلَ فعله على الخصوصية له، وهذا ما قرره الشيخ، وبه قال بعض الأصوليين.

وفيه نظر لأمرين:

الأول: أن حمل الفعل على الخصوصية يحتاج إلى دليل؟ لأن الأصل عدمها، كما تقدم، بل جاء في بعض الأفعال ما يدل على عدم الخصوصية، كما سيأتى.

رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١). (1)

رواه البخاري (٤٤٣)، ومسلم (٨٩٢). **(Y)** 

<sup>«</sup>فتح الباري» (١٣/ ٢٧٤). (٣)

الثاني: أن الحكم بالخصوصية يفضي إلى ترك العمل بشطر السُّنَّة، وهي السُّنَّة الفعلية.

والأظهر في هذه المسألة أنه إذا تعارض القول والفعل، وقام دليل على أن الفعل خاص به على حكم بها؛ كحديث أبي هريرة والله قال: نهى رسول الله على عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟، قال: «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»(١)، فهذا دليل واضح على أنه لا تعارض بين وصاله ونهيه عن الوصال؛ لأن الوصال مختص به، على أحد الأقوال.

فإن لم يوجد دليل الخصوصية لم يحكم بها؛ لأن الأصل التأسي بالنبي ومشاركة الأمة له في الأحكام، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، ولا ريب أن الأصل في التشريع وخطاب الأمة هو القول، ولا يتطرق إليه من الاحتمالات ما يتطرق للفعل، لكن إذا أمر النبي ولا أمر وفعل خلافه، أو نهى عن شيء وفعله، فإما أن يكون الفعل مخصصاً للقول، أو محمولاً على بيان الجواز، أو أنه ناسخ للقول، أو يقال بتقديم القول على الفعل، إلى غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض والنظر في الأدلة والقرائن التي يُستفاد منها في تحديد المراد، وبالتالى معرفة الراجح من هذه المسالك.

## ومن أمثلة ذلك:

ما روى أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك على: «أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲۵)، ومسلم (۱۱۰۳).

النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً»، وفي لفظ: «نهى أن يشرب الرجل قائماً»(١).

وبوَّب البخاري في «صحيحه» في كتاب «الأشربة»: باب «الشرب قائماً»، وذكر فيه عن النزَّال بن سَبْرَةَ، قال: «أُتي على صَرَّحَةً، قال: إن ناساً على صَرَّحَةً، فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي عَرَّجَةً فعل، كما رأيتموني فعلت»(٢).

فنهيه على عن الشرب قائماً وشربه قائماً بينهما تعارض في الظاهر، ولا يمكن حمل الفعل على الخصوصية، لفعل على فله، والظاهر أن النهي محمول على التنزيه، فهو نهي أدب وإرشاد حتى يكون تناول الماء على سكون وطمأنينة، وشربه قائماً لبيان الجواز، ولا يكون مكروهاً في حقه أصلاً؛ لأنه على فعله لبيان الجواز، والبيان واجب عليه عليه ويؤيد ذلك حديث ابن عباس في قال: «سقيت النبي على من زمزم، فشرب وهو قائم» (٣).

وذهب آخرون إلى القول بنسخ النهي؛ لأن شربه على وهو قائم كان في حجة الوداع، وما ورد فيها من أحكام وهو معارض أحكاماً غير معلومة التاريخ - فهو ناسخ لتلك الأحكام؛ لأن في هذه الحجة كمال الدين، وجميع الأحكام الواردة فيها محكمة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۲٤). (۲) رواه البخاري (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧).

وذهب فريق ثالث إلى ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي؛ لأن أحاديث الجواز أصح وأثبت إلى غير ذلك من الأقوال.

والصواب الأول، وهو الجمع؛ لأنه فيه عملاً بالأحاديث كلها، فتحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وشربه على قائماً لبيان الجواز، وتكون أحاديث الشرب قائماً قرينة صرفت النهي في الأحاديث الأخرى من التحريم إلى الكراهة، ورجح هذا النووي وأجاد فيه، ووصف القول بالنسخ بأنه غلط فاحش، كما رجحه الحافظ ابن حجر(١).

ومن الأمثلة: نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر، ثم صلاته الركعتين بعدها؛ قضاءً لسنة الظهر ومداومته عليهما، فيكون الفعل \_ على تقدير تأخره \_ مخصصاً للنبي ﷺ من عموم القول.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۲۰۲/۱۳)، «فتح الباري» (۸۳/۱۰).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۳۵۳)، (۳۵۳). (۳) رواه مسلم (۳۵۶).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٩٢)، والترمذي (٨٠)، والنسائي (١٠٦/١)، وابن ماجه (٤٨)، وأحمد (١٠٢/٢١) من طرق عن جابر شه، وهو حديث صحيح، ويشهد له ما رواه البخاري عن جابر شه أنه سئل عن الوضوء مما مسته النار، فقال: لا.

فذهب بعض الصحابة، ومنهم الخلفاء الأربعة رهي المؤلمة الأربعة إلى أنه لا يجب الوضوء مما مست النار؛ لأنه لا يتعارض الفعل والقول، ولما كان الفعل متأخراً صار ناسخا للقول؛ لأنه يشمل النبي را لله لأن المخاطب يدخل في عموم خطابه على الراجح، ما لم يرد دليل على خلافه، فالقول بالنسخ هنا قوي، والله أعلم.



### فصل

# وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة ......

قوله: «وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة» هذا نعرب ف الدليل الثالث من أصول الأدلة التي أشار إليها المؤلف، وهو الإجماع الإجماع، وهو لغة: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا: اتفقوا عليه، ويطلق على العزم، تقول: أجمعت السفر وعلى السفر: إذا عزمت عليه.

واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين على حكم شرعي.

والإجماع حجة قاطعة يجب العمل به باتفاق أهل العلم، ومن الأدلة على حجية الإجماع:

ا ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الأدلـة عـلـى الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّـلِهِ ، جَهَـنَمُّ وَسَآءَتُ حجبة الإجماع مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فوجب اتباع سبيلهم، وما ذاك إلا لأنه حجة.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿وَكَانَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءً
 عَلَى ٱلنَّاسِ [البقرة: ١٤٣]، والوسط: العدل الخيار، ومقتضى ذلك أنهم عُصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه؛ فيكون قولهم حجة.

٣ ـ قوله ﷺ: «لا تجتمع أمتى على ضلالة»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٢٥٣)، والترمذي (٢١٦٧) واللفظ له، وهو مروي من طرق عديدة، وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة في ، ولا تخلو من مقال، ولكن يقوي بعضها بعضاً، وله شواهد تؤيد معناه.

لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو .....

**ووجه الدلالة**: أنه نفي عنهم وجود الضلالة، والخطأ ضلالة، فيكون ما أجمعوا عليه حقاً، فيجب اتباعه.

قوله: «لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم» هذا مُرَتّبٌ على الإجـماع القطعب ما قبله، فإذا كان الإجماع حجة قاطعة لم تحل مخالفته، ولعل المراد بقوله: «الإجماع المعلوم»: الإجماع القطعي، وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة؛ أي: بدون نظر وتأمل؛ لأنه نقل إلينا بطريق قطعي، وصرح أهل الإجماع بالحكم؛ كالإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وبر الوالدين، وتحريم الزنا، والربا، وغير ذلك.

وبما أن الإجماع القطعي مقصور على مسائل دلت عليها نصوص قطعية، فإن المخالفة \_ إن حصلت \_ تكون متجهة إلى مخالفة النصوص لا مخالفة الإجماع وحده.

وأما الإجماع الظني: وهو ما يعلم بالتتبع، فهذا لا يقطع بوقوعه، ولا يمكن القول بأنه لا تحل مخالفته؛ لأنه دليل ظني، ولا سيما إذا كان مع المخالف دليل من عموم كتاب أو سُنَّة.

### قوله: «ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو

الإجماع الظني وحكمه

وحكمه

انظر: «المعتبر» للزركشي ص (٥٧)، و «السُّنَّة» لابن أبي عاصم (١/ ٤١)، و «التلخيص الحبير» (٣/ ١٦٢). وقد ذكر الشاطبي في «الموافقات» (١/ ٣٥) فائدة مهمة في باب الاستدلال، وهي أن الأدلة الظنية باجتماعها تقوى وتتضافر على معنى واحد حتى تفيد فيه القطع الذي هو أشبه بالتواتر المعنوي، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ومن ذلك الإجماع فدليل اعتباره وحجيته هو مجموع الأدلة، بل أكثر أدلة الشرع من هذا السياق.

بعض المجتهدين،

بعض المجتهدين» أي: إن الإجماع ليس دليلاً مستقلاً تثبت به الأحكام الشرعية، وإنما هو تابع للكتاب والسُّنَّة، إذ لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص، إذ لا يمكن أن يكون إجماع هذه الأمة عن هوى، أو قولاً على الله بغير علم، أو دون دليل.

لكن قد يكون هذا النص غاب عن بعض المجمعين، فاستدل عليه برأي أو قياس، ولا يمكن أن يخفى النص على جميع الأمة.

### وفائدة الإجماع مع وجود النص:

- ١ \_ دلالة الإجماع على أن النص غير منسوخ.
- ٢ ـ تقوية الدليل، مثل: «لا تنكح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها»(١)، فهذا آحاد، لكنه قوي بثبوت الإجماع على مقتضاه.
- ٣ اتفاق الصحابة والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم على تفسير بعض النصوص، وهذا يلغي بعض الاحتمالات، مثل اتفاق الصحابة وأله على أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَنَّ أَوْ أُخْتُ ﴾ [النساء: ١٢]: الإخوة من الأم، وإلا لكانت هذه الآية معارضة لآية الكلالة: ﴿وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ ﴾ [النساء: ١٧٦].

وينبغي أن يعلم أن مسألة حجية الإجماع غير مسألة وقوع الإجماع، فمسألة الحجية عامة في كل عصر، لعموم أدلتها، أما مسألة الوقوع فإن من أهل العلم من يرى أنه لا إجماع بعد عصر

فائدة الإجماع مع النص

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۹ه)، ومسلم (۱٤٠٨).

# والخبر المتواتر لفظأ أو معنًى يفيد اليقين

الصحابة والله المناه الأمة وكثرة الاختلاف، وقال آخرون: بإمكان ذلك.

> إيراد مباحث في الأصول

قوله: «والخبر المتواتر لفظاً أو معنى يفيد اليقين» اعلم أنه علوم الحديث جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في أصول الفقه، وذلك لأن الكتاب والسُّنَّة هما مدار البحث في علم الأصول، ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر في سنده؛ لأنه ثابت ثبوتاً قطعياً بالنقل المتواتر لفظاً ومعنى، صار البحث مقتصراً على النظر في دلالة النص على الحكم.

أما السُّنَّة فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين:

١ \_ نظر في ثبوتها.

٢ \_ ونظر في دلالة النص على الحكم.

والسُّنَّة باعتبار وصولها إلينا نوعان:

لذا أورد الأصوليون جملة من مباحث علوم الحديث.

أقسام السنة

إلينا

باعتبار وصولها ١ \_ سُنَّة متواترة.

٢ \_ سُنَّة آحادية.

والمتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء؛ أي: جاء بعضه تسعسريسف في إثر بعض، ومنه تواتر المطر؛ أي: تتابع نزوله. قال المتواتر الجوهري: «والمواترة: المتابعة، ولا تكون المواترة بين الأشياء

إلا إذا وقعت بينهما فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة... "(١).

واصطلاحاً: ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۲/ ۸٤۳).

بشرط أن ينقله عدد، .....

وهو نوعان، كما ذكر الشيخ: أنواع المتواتر

١ ـ متواتر لفظي: وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه،
 مثل حديث: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(١)،
 فقد رواه أكثر من ستين صحابياً.

٢ ـ متواتر معنوي: وهو ما اتفق الرواة على معناه حتى أصبح المعنى مقطوعاً به، وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة التواتر، مثل: أحاديث المسح على الخفين، فإن أفرادها أحاديث آحاد، لكن مجموعها أفاد التواتر، وكذا أحاديث الحوض والشفاعة.

المتواتر يفيد

وقوله: «يفيد اليقين» أي: القطع بصحة نسبته إلى من نُقل عنه، والمراد بالقطع: العلم اليقيني الضروري الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً؛ لأن الثابت بالتواتر؛ كالثابت بالمعاينة، كجزم الإنسان بوجود الأئمة الأربعة، ووجود مكة ودمشق ـ مثلاً ـ بالنسبة لمن لم يرهما، ولو أراد التخلص من العلم بذلك لم يستطع، وقد نسب الشوكاني هذا القول إلى الجمهور، وقال: «إنه الحق»(٢)، بل لا يختلف أهل العلم أن المتواتر حجة شرعية.

وكما يفيد المتواتر العلم، يفيد العمل بما دل عليه، بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقه إن كان طلباً، وعلى هذا فالسُّنَّة المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول ﷺ دون أي شك.

قوله: «بشرط أن ينقله عدد» هذا الشرط الأول من شروط شروط المتواتر المتواتر، وهو أن ينقله عدد؛ أي: جماعة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۷)، ومسلم (۳).

<sup>(</sup>٢) «إرشاد الفحول» ص (٤٦).

لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد،

وقد اختلف العلماء في العدد المطلوب على أقوال كثيرة، كلها ضعيفة؛ لتكافئها في الدعوى، ولأن أدلتها لا تَعَلَّقُ لشيء منها بالأخبار، والصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ، ونسبه إلى الأكثرين من أن التواتر ليس له عدد محصور، بل قد يحصل بكثرة المخبرين، وهذا هو التواتر العام، وقد يحصل بصفاتهم؛ لضبطهم ودينهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل بمجموعها العلم، وقد يحصل بتلقي الأمة له بالقبول، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد يحصل إذا أجمع أهل الحديث على صحته ونحو ذلك، وهذا هو التواتر الخاص.

قوله: «لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ» هذا هو الشرط الثاني من شروط المتواتر، وهو: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب والخطأ بسبب تباعد بلدانهم، أو فُرط كثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم وشهرتهم، وهذا لا يكفي عنه الشرط الأول، فقد وجدت أحاديث رواتها كثيرون قد يبلغون العشرة أو يزيدون، لكن مدار أسانيدها على رواة لم يؤمن تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، وهذا يدل على وجوب النظر في رجال الإسناد بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع.

وبقي الشرط الثالث وهو: أن يكون مستندهم عن مشاهدة، أو سماع ونحوهما مما يثبت به الاتصال؛ كقولهم: سمعنا أو رأينا، لا عن اجتهاد؛ لأن الاجتهاد عرضة للخطأ.

قوله: «فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد» أي: إن

تعريف الآحاد

وقد يحتَفُّ ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع .....

الآحاد هو ما لم يتواتر، فالقسمة ثنائية. والآحاد في اللغة: جمع أحد، بمعنى واحد، والواحد هو الفرد؛ كأَجَل وآجال.

واصطلاحاً: ما عدا المتواتر. فيشمل كل خبر لم تتحقق فيه شروط المتواتر، كأن يرويه واحد أو اثنان أو عدد لا يصل خبرهم إلى حد اليقين بروايتهم، وأكثر الأحاديث أحاديث آحاد؛ لأن الأحاديث التي يرى المحدثون أنها بلغت درجة التواتر قليلة بالنسبة للآحاد.

قوله: «وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد الأصل أن خبر معها القطع» هذه الجملة أفادت فائدتين: الآحاد بفبد الظن

الأولى: أن خبر الآحاد في الأصل لا يفيد القطع، وهو الجزم بصحة نسبته إلى من قاله، وإنما يفيد الظن الراجح، والعمل بالظن الراجح حجة معتبرة شرعاً، ونسب النووي هذا القول إلى المحققين والأكثرين<sup>(۱)</sup>، وحجة هؤلاء أن الراوي وإن كان ثقة حافظاً ضابطاً، غيرُ معصوم من الخطأ، فالقطع بصدقه لا معنى له. وهذا إذا تجرد عن القرائن المفيدة للعلم.

وأحاديث الآحاد الثابتة سُنَّة معمول بها، وهي حجة في آحاديث الآحاد إفادة العلم والعمل، لا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد، حجة في لعموم الأدلة في وجوب العمل بخبر الواحد، ومن ذلك حديث العقائد ابن عمر را في قصة أهل قباء، فإن الصحابة را تحولوا عن العمام المناعدة المن

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۱/۱۷۷).

بيت المقدس إلى الكعبة بخبر الواحد (١). يقول النووى: «قد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله، وأبلغوه أبلغ إيضاح، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر الواحد ووجوب العمل به»<sup>(۲)</sup>.

وقال ـ أيضاً ـ: «فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل به، ويفيد الظن، ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...»(٣).

الفائدة الثانية: أن خبر الواحد قد يحتف به قرائن يفيد معها بخبر الواحد القطع، والمراد به: العلم النظري، قال الآمدي: «والمختار حصول العلم بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن»(٤)، فإن لم يحتف به شيء أفاد الظن، وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر في «النخبة»، ورجحه جمع من أهل العلم؛ كالغزالي، والرازي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرين (٥)؛ لأن القرينة التي احتفت بالخبر تكون في مقابل الاحتمال المذكور.

#### ومن القرائن:

حصول العلم

مع القرائن

رواه البخاري (٣٩٥)، ومسلم (٥٢٦). (1)

<sup>«</sup>شرح النووي على صحيح مسلم» (١/١٧٧). **(Y)** 

المصدر السابق (١/ ٢٤٦). (٤) «إحكام الأحكام» (١/ ٢٣٤). (٣)

<sup>«</sup>الفتاوی» (۱۸/ ۲۰)، «شرح النخبة» ص (۵۸). (0)

وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح ..........

- ١ كون الحديث مشهوراً، له طرق سالمة من العلل وضعف الرواة.
- ٢ ـ كون الحديث مسلسلاً بالأئمة الحفاظ المتقنين؛ كأحمد عن الشافعي عن مالك.
- ٣ كون الحديث في «الصحيحين»، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكثر متون الصحيحين معلومة متقنة، تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحّتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ»(١).
- ٤ ـ تلقي الأمة له بالقبول، تصدياً له وعملاً بموجبه، والأمة لا تجتمع على ضلالة، مثل إجماعهم على مقتضى حديث: «لا وصية لوارث» (٢).

قوله: «وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، قول الصحابي وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح» قول الصحابي من الأدلة المختلف في حجيتها.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوی» (۱۸/ ٤٩)، وانظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۱/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰)، (۳۵۹۵)، والترمذي (۱۲٦٥)، وآبن ماجه (۲۰۰۷)، وأحمد (۲۲۸/۳۱)، وغيرهم من عدة طرق، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة رشي مرفوعاً، وبعضهم أخرجه مطولاً، وبعضهم مختصراً، وإسناده حسن، من أجل إسماعيل بن عياش، فقد قال عنه في «التقريب»: «صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّط في غيرهم».

واعلم أن قول النبي على: «لا وصية لوارث، حديث صحيح بمجموع طرقه، وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، فإنه رواه عدد من الصحابة الله يزيدون على العشرة، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في «نصب الراية» (٤٠٣/٤ ـ ٤٠٥)، وابن حجر في «التلخيص» (٣/٢٠١، ١٠٧)، وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/٥٠)، «فتح الباري» (٥/٣٧٢).

والمراد به: ما أثر عن أحد من أصحاب النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير في أمر من أمور الدين.

تعربف والصحابي: من صحب النبي ﷺ ولو ساعة، أو رآه مؤمناً الصحابي به ومات على ذلك.

وهذا تعريف المحدِّثين، وأما الأصوليون فإنهم يرون أن وصف الصحبة لا ينطبق إلا على من لازم النبي على مدة تكفي للاستفادة من علمه وخُلُقه وسيرته؛ لأنهم يتحدثون عن الصحابي الذي ثبت له وصف الاجتهاد والفقه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله على بحيث يمكن تقليده واتباع رأيه، بخلاف من رأى النبي على مرة، فإنه لا يكتسب تلك الأوصاف السابقة، ولا يمكن أن يقال: إن رأيه حجة، وهم إنما يعرِّفون الصحابي الذي وقع الخلاف في حجية قوله، أما المحدِّثون فيعرِّفون الصحابي الراوي الحديث رسول الله على المحدِّثون فيعرِّفون الصحابي الراوي

وقول الصحابي إن ثبت له حكم الرفع؛ كقوله: أمرنا، أو نهينا، أو من السُّنَة كذا فهو مرفوع حكماً، وهو حجة كما هو مقرر في علم الحديث، وإن لم يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن الصحابة والمتعلقة المتعلقة على كثير من المسائل، ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا الاختلاف، كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة والله كما أنه لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا

يعرف له مخالف، كما في توريث الجدات السدس، ومن العلماء من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ عن الإسرائيليات.

## وعلى هذا ليس من محل النزاع ثلاث صور:

١ ـ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه؛ لأن له حكم الرفع؛ تحرير محل
 كالعبادات والتقديرات.

٢ \_ قول الصحابي إذا خالفه غيره؛ لأنه يرجع إلى الترجيح.

" - قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف، وهذا هو الإجماع السكوتي، والاشتهار يكون بكثرة خوض الصحابي في المسألة، أو يكون الصحابي أحد الخلفاء الأربعة والمسألة تعم بها البلوى؛ كجعل عمر المله طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً توجب البينونة الكبرى.

ويبقى قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال، ولم يشتهر، ولم يعرف له مخالف، وهذا محل النزاع، وفيه قولان:

القول الأول: أنه حجة، وهو مذهب الإمام مالك وأبي الخلاف في حنيفة والشافعي في أحد قوليه، ورواية عن الإمام أحمد، رجحها حجية قول ابن القيم، وذكر أن الإمام أحمد يأخذ بقول الصحابي، ويعتبره الصحابي بعد السُّنَة الصحيحة.

## ومن أدلة هؤلاء:

الـراجـح فـى

الصحابي

٢ ـ أن الله تعالى أثنى على الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما استحق التابعون ذلك لأنهم اتبعوهم في كل شيء، سواء من حيث الرجوع إلى الكتاب والشُّنَّة، أو اجتهادهم، أو الاقتداء بهم؛ لأن الاتباع يجب حمله على فرده الكامل، قال تعالى: ﴿ وَالسَّامِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِيِنَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

٣ ـ حديث أبي هريرة ظليه أن النبي عَلَيْ قال: «خير أمتى القرن الذي بعثت فيهم ... الحديث (١١)، فهذه شهادة بفضلهم تقتضى تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم.

٤ ـ أن اجتهاد الصحابى أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره؛ لمشاهدته الوحى وقربه من الرسول ﷺ، كيف والظاهر من فيما يخالف القياس.

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة. وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب، وذلك لأن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله ﷺ، والصحابي من أهل الاجتهاد، والمجتهد غير معصوم، فيجوز عليه الخطأ والسهو.

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن قول الصحابي ليس بحجة حجبة قول ملزمة؛ كحجية الكتاب والسُّنَّة، وإنما هو اجتهاد يعد في أعلى مراتب الاجتهاد؛ لأن احتمال الصواب في اجتهاده قريب جداً؛

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٣٥)، وسيأتي بتمامه \_ إن شاء الله \_ في الكلام على النسخ.

لأنه شاهد التنزيل، ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول، ولازم النبي على فنال بركة الصحبة، ويقوي ذلك فيما إذا كان الصحابي أحد الخلفاء الراشدين، أو كانت المسألة مما يكثر وقوعه، وتعم به البلوى، ثم إن اشتراط ألا يعارضه ما هو أقوى منه وألا يخالفه صحابي آخر مما يضيق دائرة الخلاف، أما الاختيار من أقوالهم وعدم الخروج عنها جملة، وتقليد بعضهم فهذا باب واسع.

وقول المانعين: إنه غير معصوم كغيره، نقول: هذا صحيح، ولكن انتفاء العصمة لا ينفي إلا الحجية القطعية، ونحن لا نقول بقطعية حجية قول الصحابي، وإنما هو حجة ظنية.

## ويشترط للأخذ بقول الصحابي شرطان:

شــرط الأخـــذ بقول الصحابي

ا ـ ألا يخالف نصّاً، فإن خالف نصّاً أخذ بالنص. ومثاله قول عمر والله الجنب لا يتيمم»، مع أنه ورد في تيمم الجنب حديث عمار والله الله قول على وابن عباس والله في المتوفى عنها الحامل تعتد بأطول الأجلين، فهذا مخالف لحديث سبيعة والله الكان قولهما هو الموافق للنص (٢).

٢ ـ ألا يخالف قولَ صحابي آخر، فإن خالف قولَ صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، ومثاله: صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم ونحوه، فقد روي صيامه عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رفيها، وروي عن آخرين عدم

<sup>(</sup>۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/۲۹)، «طرح التثريب» (۱۰۳/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «منحة العلام» (۸/۲۵).

تفسير الصحابة

لـــنـــصــــوص الكتاب والسنة

إذا خالف رأي الراوي روايته

الأصوليين

وإذا خالف رأي الراوي روايته عُمل بروايته دون رأيه

صيامه، وهو الراجع لحديث ابن عمر في: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (١)، فاجتهاد ابن عمر في وتفسيره «فاقدروا له» بمعنى: ضيقوا، لا يُعارَضُ به ما ثبت من قول الرسول في وهو إكمال شعبان.

ومن أمثلة قول الصحابي قول الراوي: قال علي والله على الله ورسوله؟» (٢٠).

ومن أمثلة الفعل قول البخاري: «وأمَّ ابنُ عباسٍ رَجُّهُمُ وهو متيمم»(٣).

وأما تفسير الصحابة ولله النصوص من الكتاب والسُّنَة فهو حجة؛ لأنهم أهل اللسان، مع معرفتهم بمراد الشارع فيما يستعمله من تلك الألفاظ.

قوله: «وإذا خالف رأي الراوي روايته عُمل بروايته دون رأيه» هذه القاعدة ذكرها الأصوليون؛ كأبي يعلى، وأبي الخطاب، والزركشي وغيرهم، والمقصود بالمخالفة: المخالفة في الفتوى والرأي لحكم الرواية المرفوعة.

والمراد بالراوي: هو أحد رواة الأثر المرفوع، سواء أكان الصحابي أم التابعي أو من دونه، فإن كان الحديث قدسياً فإن راويه الأعلى وهو النبي على داخل في اسم الراوي.

فالأصوليون يجعلون العبرة بالرواية لا بالراوي، ومقصودهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «منحة العلام» (١١/٥). (٢) انظر: «فتح الباري» (١/٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (١/٤٤٦).

إذا صحَّت الرواية المرفوعة ورأي الراوي، وهذا رأي الجمهور، وعللوا لذلك بأنا أُمرنا أن نتبع رواية الثقة ونأخذ بها، وما أمرنا قط أن نقلد الثقة في رأيه أيّاً كان صحابياً أو غيره.

وخالف الحنفية، فقالوا: العبرة برأيه؛ لأن الراوي عدل، فإذا خالف ما روى، دل على نسخه؛ إذ لو تركه مع عدم نسخه لكان هذا قادحاً في عدالته.

أما المحدِّثون فإنهم يرون أن المخالفة علة من علل الحديث، فيعلُّون الرواية المرفوعة بمخالفة راويها لها، كما يعلون الموصول بالمرسل، والمرفوع بالموقوف، ومنهجهم فيها كمنهجهم في سائر العلل، فقد يُعَلُّ المرفوع تارة برأي راويه، وقد يعل الرأي بروايته المرفوعة المخالفة، وقد لا يعل أحدهما بالآخر. فالفرق بين منهج الأصوليين ومنهج المحدِّثين أن الأصوليين يتكلمون على المخالفة من جهة الاحتجاج، ولا يتكلمون في الصحة؛ لأنهم يفرضون صحة كلتا الروايتين، أما المحدثون فإنهم يبحثون في الصحة، ولذا اعتبروها من باب العلل.

ومن الأمثلة على إعلال الرواية: حديث أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله عليه: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء»(١).

وقد روى البخاري عن أبي هريرة ﴿ اللهِ أَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِذَا قَاءَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۳۸۰)، والترمذي (۷۲۰)، والنسائي (۳۱۷/۳)، وابن ماجه (۲۲۷)، وأحمد (۲۱/ ۲۸۳)، وإسناده ظاهره الصحة، لكنه معلول. انظر: «منحة العلام» (۵۳/۰).

فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج»(١) وسنده صحيح، ولو كان المرفوع ثابتاً ما أفتى أبو هريرة ولله المرفوع ثابتاً ما أفتى محة الموقوف دون المرفوع، ولذا قال عن المرفوع: «لم يصح»، وقال: «لا أراه محفوظاً»(٢).

وممن أعلَّ المرفوع الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي والترمذي وآخرون.

ومن أمثلة إعلال الرأي: ما جاء في «التاريخ الكبير» للبخاري في ترجمة الزبير بن الشعشاع عن أبيه سمع علياً وَالله كُلُ لحوم الحمر الأهلي. قال عبد الصمد: سمع طلحة بن حسين الشني، سمع زبيراً، قال البخاري: «ولا يصح؛ لأن علياً روى أن النبي النبي الله نهى عنه»(٣)، يريد بهذا حديث علي والله أن النبي الله عن لحوم الحمر الأهلية (٤).

وأخرج أبو عبيد في «الطهور» من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة والله كان يقول: «ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام»(٥)، قال أبو عبيد: «ومع هذا فإن أبا هريرة يحدث عن رسول الله عليه: «هو الطهور ماؤه»(٢)، فهذا خلاف تلك

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباری» (۱۷۳/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ الكبير» (١/ ٩٢)، «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/٤١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) «الطهور» ص (٣٠٢) وهو أثر مُوقوف، وإسناده واهِ، كما يقول محقق الكتاب.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/٥٠)، وابن ماجه
 (٣٨٦)، وابن أبي شيبة (١/١٣١)، ومالك (٢٢/١)، وأحمد (١٧١/١٢) كلهم =

الرواية (١). بل ماء البحر أطهر؛ لأنه لا يُغلب.

ومن أمثلة إعلال الرأي والرواية لظهور ما يفسر المخالفة: ما رواه طاوس، عن رافع بن خديج رهيه قال: خرج إلينا رسول الله على فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً، وأمر الله ورسوله على خير لنا، قال: «من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها»، وفي رواية: «ولا يكريها بثلث ولا ربع»(٢).

وروى ابن أبي شيبة عن طاوس أنه كان يقول: «لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع» (٣)، فرأيه هذا معارض لروايته المذكورة، لكن لا يُعَلُّ رأيه بروايته؛ لأنه ورد في «سنن النسائي» سبب تلك الفتوى بما يفسر حصول تلك المخالفة، فروى بسنده عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأساً، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله عليه عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس في أن رسول الله والله إنما قال: «لأن يمنح

من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق،
 عن المغيرة بن أبي بردة \_ وهو من بني عبد الدار \_ أنه سمع أبا هريرة يقول:
 جاء رجل. . . إلخ.

والحديث صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا المغيرة بن أبي بردة، وقد وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/٤١٠)، وقال أبو داود: (معروف)، وروى له أصحاب السنن هذا الحديث، وإلا سعيد بن سلمة، وقد اختلف في اسمه، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/٤٣٣)، وروى له أصحاب السنن هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) «الطهور» ص (۳۰٤). (۲) رواه النسائي (۲/ ۳۱).

<sup>(</sup>T) (T/·3T).

والأمر بالشيء نهي عن ضده .....

# أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً (١).

فهذا طاوس يفتي بجواز المزارعة بالنصف والثلث والربع مع أنه هو راوي الحديث عن رافع في النهي عن ذلك، فبينت رواية النسائي أنه ترك حديث رافع لمعارض هو أقوى عنده، وهو حديث ابن عباس في المنائي أنه ترك حديث رافع لمعارض هو أقوى عنده، وهو

قوله: «والأمر بالشيء نهي عن ضده» تقدم تعريف الأمر، والضد هو: الأمر الوجودي، والضدان: أمران لا يجتمعان، وقد يرتفعان؛ كالقيام والقعود، والوجوب والتحريم، والنقيضان أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ كالوجود والعدم.

وقد ذكر المؤلف ثلاث مسائل من مسائل الأمر والنهي: المسألة الأولى: الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو أضداده إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو أضداده إن الأمر بالشيء كان له أضداد كثيرة، فإذا قال: اسكن فهو نهي عن التحرك، ومنه نهي عن ضده قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ [النور: ٥٦].

**فالأول**: أمر بإقامة الصلاة ونهي عن تركها.

والثاني: أمر بإيتاء الزكاة ونهي عن تركها.

والثالث: أمر بطاعة الرسول ﷺ ونهي عن معصيته.

ومثاله \_ أيضاً \_: الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضده ؛ وهو الجلوس، فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمداً لغير عذر بطلت صلاته ؛ لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس.

والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فالطلب له تعلق واحد بأمرين: فعل الشيء،

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (۳۱/۷) وهو في «صحيح مسلم» (۱۵۵۰).

والنهي عن الشيء أمر بضده، .......

والكف عن ضده، فباعتبار الأول هو أمر، وباعتبار الثاني هو نهي، وهذا من باب دلالة «الالتزام»، وليس الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، كما تقوله الأشاعرة ومن نهج منهجهم بناء على مذهبهم الباطل، وهو أن الأمر هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة.

النهي عن الشيء أمر بضده قوله: «والنهي عن الشيء أمر بضده» هذه المسألة الثانية، وهي: النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، فإذا قال: لا تتحرك، كان آمراً له بالسكون، ومثله النهي عن صوم العيد فإنه يقتضي الأمر بالفطر، فإن كان النهي له أضداد استلزم الأمر بضد واحد غير معين؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا نُقَرَبُوا الزِّنَةُ ﴾ الإسراء: ٣٢]، فهو نهي في اللفظ عن قرب الزنا، وأمر بما يتم به الاستعفاف من حيث المعنى، من النكاح، أو الصوم، أو بمجرد ترك الزنا.

وبهذا يتبين أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فالنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده من القعود، أو الاضطجاع، أو غيرهما، لحصول الامتثال بذلك الواحد.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فهذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام، وهو يستلزم النهي عن قراءة المأموم، فإذا قرأ أثم، إلا عند من يقول بتخصيص عموم الآية بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۵٦)، ومسلم (۳۹٤).

والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حَرُمَ ولم تفسد .....

> النهى إذا عاد السعبادة أو شرطها

قوله: «والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، الــــى ذات وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حَرُمَ ولم تفسد».

هذه المسألة الثالثة، وهي: تتعلق باقتضاء النهي الفساد أو عدمه، والمراد بالتحريم: النهي، ولو عَبَّرَ به لكان أوضح، لكن يبدو أن الشيخ يقصد وقوع العبادة على وجه محرم، فيقال: إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة. . . وهو تعبير ابن رجب في «قواعده»(١). فالنهي إن عاد إلى ذات العبادة أفسدها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأن الأمر والنهى متضادان، فكيف نقول بصحة شيء منهي عنه؟!.

وكذا تفسد العبادة إذا عاد النهى إلى شرطها؛ لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق فيما عاد على شرط العبادة بين أن يكون على وجه يختص، مثل: لو صلى في ثوب نجس، فالنهى هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص؛ لأنه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة، أو على وجه لا يختص، كما لو ستر عورته بثوب حرير؛ لأن ثوب الحرير منهى عنه في الصلاة وغير الصلاة. ومثله لو توضأ بماء مغصوب، والتحريم فيها يعود إلى شرط العبادة، وهو ستر العورة والطهارة، والأول يقتضي الفساد، وفي الثاني روايتان: الصحة وعدمها، والمذهب أن الوضوء لا يصح، والراجح صحة الوضوء والصلاة؛ لأن التحريم لم يثبت بنص، وإنما لكونه حق الغير.

<sup>(</sup>۱) «القواعد» (۱/۱٥).



ومثال النهي العائد إلى ذات العبادة: النهي عن صوم يومي العيد، لحديث أبي سعيد رهي قال: «نهى النبي رهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر»(١). فيحرم صوم يوم العيد؛ لأن النهي لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء، وأنه يوم عيد ويوم ضيافة.

ومثال النهي العائد إلى شرط العبادة: النهي عن لبس الرجل الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها.

فإن عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه، فالراجح النهي إذا عاد الصحة وعدم الفساد، وهو قول الأكثر، واختاره المصنف، ولهذا إلى أمر خارج قال: «حرم ولم تفسد» أي: حرم الفعل المنهي عنه، ولم تفسد العبادة، فيصح الفعل، وتترتب عليه آثاره، مع الإثم بفعل المنهي عنه؛ لانفكاك الجهة، فإن من صلى في دار مغصوبة صحت صلاته، وعليه إثم الغصب؛ لأنه ممنوع من الجلوس فيها في غير صلاة، وإذا لم يرجع النهى إلى الصلاة لم يؤثر فيها.

ومثال ذلك \_ أيضاً \_ قوله ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٢)، فهذا نفي مقتضاه النهي عن الصلاة عند حضور الطعام، وعند مدافعة البول والغائط، وذلك لما فيه من تفويت الخشوع، فالصلاة صحيحة على أحد القولين؛ لأن النهي يعود على أمر ليس شرطاً في صحة الصلاة، بل تصح بدونه، كما دلت الشُنَّة على ذلك.

ومن أمثلة النهي لأمر خارج في العبادة: لو صلى وقد غطَّى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۹۷)، ومسلم (۸۲۷).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۰۵).

رأسه بحرير، أو عمامة حرير، فهذا اللباس حرام، لكن لا يعود إلى شرط العبادة؛ لأن ستر الرأس ليس بشرط في الصلاة، بخلاف ستر العورة، ومثل ذلك لو صلى وعليه خاتم ذهب، ومثل ذلك النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، \_ كما تقدم \_ فالنهي ليس لذات الصلاة، وإنَّما لمعنى آخر، وهو شغل ملك الغير بنفسه.

أما المعاملات فلم يذكرها الشيخ، ولو قال: (ومثل ذلك المعاملة) كما في «القواعد والأصول الجامعة»(١) لكان أشمل.

فمثال النهي لذاته في المعاملات: النهي عن بيع الميتة، أو الكلب، والنهي عن بيع النجاسات، ومثال النهي العائد إلى الشرط: إذا باع ما لا يملك.

ومثال النهي لغيره في المعاملات: النهي عن الغش، فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع لكنه يأثم، ومما يدل على صحته أن المشتري بالخيار، والخيار فرع عن الصحة، ومن أمثلته: النهي عن البيع يوم الجمعة بعد ندائها الثاني لمن تلزمه الجمعة، فالبيع صحيح على أحد القولين.

ومنِ الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد:

أولاً: قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢٠). وجه الدلالة: أن ما نُهي عنه ليس من أمر الرسول ﷺ فهو مردود على فاعله، وما كان مردوداً فكأنه لم يوجد؛ لأنه فاسد. ثانياً: أن الصحابة ﷺ استدلوا على فساد العقود بالنهي

من الأدلة أن النهي يقتضي الفساد

<sup>(</sup>۱) ص (۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸)، وهذا لفظ مسلم. وانظر: «فتح الباري» (۶/۳۵۷).

عنها، فمن ذلك قول ابن عمر ﴿ لَهُ اللهُ اللهُ تعالى قال: ﴿ وَلَا نَنْكِمُوا اللهُ اللهُ تعالى قال: ﴿ وَلَا نَنْكِمُوا اللهُ اللهُ تعالى قال: ﴿ وَلَا نَنْكِمُوا اللهُ اللهُ اللهُ تعالى قال: ﴿ وَلَا نَنْكِمُوا اللهُ ال

واحتجاجهم على فساد الربا بقوله على: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يداً بيد سواء بسواء»(٢).

ثالثاً: أن المنهي عنه مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، فما نهى الله عنه وحرّمه إنّما أراد منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه، والله لا يحب الفساد، فَعُلِمَ أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح.

وهذا إذا لم يأت مع النهي قرينة تفيد البطلان أو الصحة، أمَّا إذا اقترن النهي بقرينة تدل على بطلان المنهي عنه، أو تدل على صحته فيحكم بما دلت عليه القرينة.

فمثال الأول: حديث ابن عباس رشي قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً» (٣).

فالنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع، وهذا النهي يقتضي الفساد بالنص، وهو قوله: «وإن جاء يطلب ثمن الكلب...».

ومثال الثاني: حديث أبي هريرة وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر (٤).

فقد دل قوله: «إن شاء أمسكها» على صحة البيع، مع أنه نهى

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱۷۷)، ومسلم (۱۵۸٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٤٨٠)، والنهي عن ثمن الكلب ثابت في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۱۵۰)، ومسلم (۱۵۱۵).

ومن صيغ العموم: مَنْ، وما، وأيُّ، وأيْنَ، ونحوها، والموصولات، والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه (أل) من الجموع والأجناس، والمفرد المعرَّف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.

عن التصرية، لكنه نهي لا يقتضي الفساد؛ لأن الفاسد لا يُقِرُّه الشرع.

قوله: «ومن صيغ العموم: مَنْ وما وأيُّ وأيْنَ ونحوها في والموصولات «هذا البحث يتعلق بالعام والخاص، وسيذكر بعده المطلق والمقيد. واعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه، أو الإطلاق والتقييد من المباحث الأصولية المهمة؛ لأن من الألفاظ ما يدل على فرد معين، ومنها ما يدل على فرد غير معين، ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها. كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسُّنَّة.

وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة صفة الاستنباط وشروط الاستدلال ـ كما تقدم ـ كان لزاماً على الأصولي والفقيه أن يُعنى بدراسة دلالات الألفاظ، ويستفيد من قواعدها وضوابطها.

**والعام لغة**: الشامل.

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا

وقولنا: «اللفظ» يدل على أن العموم من صفات الألفاظ، وكلمة «لفظ» جنس في التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغيره.

أهمية البحث الألفاظ

تعريف العام

شرح التعريف

وقولنا: «المستغرق»: الاستغراق معناه: الشمول والاستيعاب.

وقولنا: «لما يصلح له»؛ أي: لكل ما يتناوله اللفظ العام لغة أو عرفاً، وهذا يخرج ما لا يتناول إلا واحداً، مثل العلم، والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ ﴾ [النساء: ٩٢] إلا ما يستثنى، كما سيأتي إن شاء الله.

وقولنا: «بوضع واحد»؛ أي: إن اللفظ بمجرده يدل على هذا الاستيعاب، بخلاف المشترك اللفظي، مثل: القُرْء، فلا يسمى عاماً بالنسبة لشموله الطُّهرَ والحيض؛ لأنه لم يوضع لهما وضع واحد، بل تارة يطلق على الطهر، وتارة يطلق على الحيض، بخلاف لفظ «الطلاب» \_ مثلاً \_ فإنه يدل على الشمول بهذا اللفظ.

وقولنا: «بلا حصر»: يخرج ألفاظ العدد كمائة وألف.

## والعام له صيغ منها:

صيغ العام

ا \_ «مَنْ» سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوَءُا يُجُنْ بِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢ ـ «ما» سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ
 مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ﴿ [البقرة: ١٩٧]، أم موصولة؛ كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۷۳)، والترمذي (۱۳۷۸)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٢٥)، وقد اختلف في وصله وإرساله. انظر: «منحة العلام» (٦/ ٤٦٧).

﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨]، أم استفهامية؛ كقوله تعالى: ﴿ مَاذَا آلَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥].

" \_ «أيُّ سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى: ﴿أَيْمَا الْمَرْأَةُ نَكُحَتُ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴿ [القصص: ٢٨]، وقوله ﷺ: «أيما المرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل»(١) ، أم استفهامية؛ كقوله تعالى: ﴿أَيُّمُ أَشَدُ الْخَرْبَيْنِ أَحْصَى ﴾ [الكهف: ١٦]، أم موصولة؛ كقوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّمْنِ عِنِيًا ﴾ [مريم: ٢٩]، وعموم (أي) بحسب ما تضاف إليه، فقد يكون عمومها في الأشخاص، نحو: أيَّ طالب تكافئ أكافئ، أو في الأزمان، نحو: أيَّ يوم تسافر أسافر، أو في الأمكنة، نحو: أيَّ بلد تسكن أسكن، ونحو ذلك.

٤ - «أين» وهي للمكان؛ كقوله تعالى: ﴿ فَآيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴿ الْبِنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ مُ اللَّهِ ﴿ النِهَاءَ : ١١٥] ، وقوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ مُ النَّهَ ﴿ النِهَاءَ : ٧٨] .

قول الشيخ: (ونَحْوُهَا) أي: مثل: متى؛ كقوله تعالى:
 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ [يونس: ٤٨].

٦ ـ بعض الموصولات، مثل قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، وأبو عوانة (۲/۸۲)، وابن حبان (۹/ ۳۸٤)، والحاكم (۲/۸۲) كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة على مرفوعاً. وقال الترمذي: «هو عندي حسن»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، وهذا فيه نظر، فإن سليمان بن موسى لم يخرج له البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، وهو مع جلالته في الفقه، فقد قال عنه الذهبي في «الضعفاء» ص (۱۷۲): «صدوق، قال البخاري: عنده مناكير»، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل»، لكنه ثقة في حديثه عن الزهري، كما نقله الحافظ عن ابن معين «تهذيب التهذيب» (۱۹۸/٤).

فِينَا﴾ [العنكبوت: ٢٩]، وقوله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (١)، وقد لا تفيد العموم؛ كقوله تعالى: ﴿وَوَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ ﴿ [غافر: ٣٠]، وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾ [الأنعام: ٢٥].

٧ ـ الألفاظ الصريحة في العموم، وهي ما دل على العموم بمادته ـ أي: دل على العموم باللفظ والمعنى ـ مثل: كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة؛ كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْوُتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقوله ﷺ: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» (٢)، أما (أجمع) فلا تأتي إلا تابعة مؤكدة لما قبلها؛ كقوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠].

٨ ـ الجمع المحلَّى بالألف واللام الاستغراقية، وعلامتها: صحة وقوع (كُلُّ) موقعها، سواء دخلت على جمع؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَرَّبَصِّنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿ وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلْرُ فَلْيَسْتَغَذِنُولُ ﴾ [النور: ٥٩]، أو على اسم جنس وهو ما لا واحد له من لفظه؛ كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾ [النساء: ١].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۶۳۶)، ومسلم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۳۳).

وأما المعرّف بأل العهدية فيكون عاماً إذا كان المعهود عاماً؛ كقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ عَاماً؛ كقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ الْمَلَيِّكَةُ فَإِذَا سَوَيِّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَحِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَيِّكَةُ صَالَحُهُمُ أَجْمَعُونَ ﴾ [ص: ٧١ ـ ٧٧]. فإن كان المعهود خاصاً فالمعرف خاص؛ كقوله تعالى: ﴿إَنْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَا فَعَمَى فِرْعَوْثُ الرَسُولُ فَا فَعَمَى فِرْعَوْثُ الرَسُولُ فَأَخَذُنَهُ أَخْذُنَهُ أَخْذُنَهُ أَخْذُا وَبِيلًا ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].

١٠ ـ المفرد المضاف لمعرفة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، وقوله ﷺ: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتنه» (١٠).

وقد حقق القرافي أن المفرد المضاف إن كان صادقاً على القليل والكثير فهذا يعمُّ، نحو: مال وذهب وفضة، لأن فيه جمعاً معنوياً، وإن كان غير صادق لم يعمَّ؛ كدرهم ودينار ورجل. قال ابن اللحام: (والاستعمالات العربية تقتضيه)(٢).

11 ـ النكرة في سياق النفي؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَتُ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي سياق النهي أَسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وكذا في سياق النهي أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [البجن: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ السّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كُلَمَ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ اللّهِ عَنْدُ اللهِ يَأْتِيكُم بِضِياً ﴿ القصص: ٧١]. وقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(٣).

وقد تفيد النكرة العموم إذا كانت في سياق الإثبات إذا دل

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص(۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تنقيح الفصول» ص(١٨١)، «القواعد والفوائد الأصولية» (٢/ ٧٣٣ \_ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص(١٠٩).

عليها دليل؛ كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ التكوير: ١٤] بدليل: ﴿ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتَّ ﴾ [يونس: ٣٠]، وكذا النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخَلُّ وَرُمَانٌ﴾ [الرحلن: ٦٨]؛ لأن العموم يناسب الامتنان.

## والعموم نوعان:

١ ـ عموم لفظي: وهو المستفاد من الصيغ اللفظية المذكورة. ٢ ـ عموم معنوي (١): وهو المستفاد من المعنى مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع، وهو أنواع:

١ ـ العموم المستفاد بطريق الاستقراء، ويدخل تحته القواعد، مثل: رفع الحرج، الضرر لا يزال بمثله، الضرورات تبيح المحظورات، وغيرها من القواعد التي عُرف عمومها بالاستقراء حيث يدخل تحتها جزئيات لا حصر لها.

٢ ـ العموم المستفاد من اللفظ الموجه إلى أحد الصحابة ﴿ مُلَّيْ مَا لم يقم دليل الخصوصية، مثل قوله ﷺ في المُحْرم الذي وقصته دابته: «لا تخمّروا رأسه»(٢)، فهو شامل لكل من مات محرماً على الصحيح من قولى العلماء. ومثله قوله ﷺ لعمر لما أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم»(٣)، ومثل

أنواع العموم: ١ ـ الـعـمـوم اللفظي ٢ ـ السعسمسوم

المعنوي

ذكره الأصوليون مفرقاً ولم يضعوا له عنواناً، وممن ذكره أبو حيان في «البحر (1) المحيط» (٣/ ١٤٦، ١٦٣، ١٨٦، ١٨٩)، والشاطبي في «الموافقات» (٣/ ٢٩٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي» (٦/ ٤٣٩)، والرازي في «المحصول» (١/ ٢/ ٥١٩)، والعلائي في «تلقيح الفهوم» ص (١٩٨).

رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦). **(Y)** 

رواه البخاري (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠). (٣)

الأحاديث الواردة في رجم ماعز والجهنية رفي يدخل فيها كل زان محصن. ويدل على هذا آيات كثيرة تفيد أن الشريعة عامة.

" عموم الخطاب الموجه للرسول ﷺ، فهذا يشمل الأمة ما لم يقم دليل على الخصوصية على أحد القولين؛ لأن الأصل الاقتداء بالنبي ﷺ واتباعه، ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّما النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَالْمُنَافِقِينُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَرِيمًا اللَّمِيابِ اللَّمِي إِنَا اللَّيِي إِذَا طَلَقَتْمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ لَمِدَ الطلاق: ١]، فجاء الضمير بلفظ الجمع الإفادة العموم.

٤ ـ عموم المفهوم، سواء أكان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة، فمثال الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ مَخَالَفَة، فَمثال الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، فمنطوق الآية: تحريم أكل مال اليتيم، ومفهومها: التعميم في كل تصرف يفوت على اليتيم ماله، سواء أكان أكلاً أم لبساً أم مركباً أم صدقة.

ومثال الثاني: قوله على: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (١)، فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين، ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث؛ أي: يتنجس بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم لا، وسواء أكان في إناء أم في بئر ونحوها.

۵ - عموم العلة، وقد تقدم الكلام عليه (۲).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٧٦/١، ١٧٠)، وابن ماجه (٥١٧)، وقد اختلف في هذا الحديث، فصحَّحه قوم، وضعَّفه آخرون. انظر: «منحة العلام» (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص(٦٥).



#### فصل

وتخصيص العموم يكون بالشرط، أو الصفة، أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين ....

قوله: «وتخصيص العموم يكون بالشرط، أو الصفة أو نحوها، تـعـريـف فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين».

التخصيص لغة: الإفراد.

واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام، بمعنى جعل الحكم الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخراج الآخر عنه، والعام إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص، وهو الغالب في عمومات الشريعة.

والمخصص إما متصل: وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون المخصص مع العام في نص واحد، وهو الشرط والصفة والاستثناء والغاية. نوعان

وإما منفصل: وهو الذي يستقل بنفسه، وهذا لم يذكره المؤلف، وقد يدخل تحت قوله: «أو نحوها».

فالشرط: هو تعليق شيء بشيء بـ «إن» الشرطية، أو بإحدى تعريف الشرط أخواتها. مثل: إن زرتني أكرمتك، ففيه تعليق الإكرام بالزيارة وجد الإكرام.

والشرط المخصص يجوز أن يتأخر عن المشروط؛ لأن المخصص شأنه أن يتأخر كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَكُ أَنْوَا الْمُحُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَك وَلَدُ ﴾ [النساء: ١٢]. فالشرط وهو عدم الولد، قَصَرَ استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولد،

ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال.

ويجوز أن يتقدم على المشروط؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ الْكَالِبَ مَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْمِنَّ حَقَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٦]، والمراد التقدم والتأخر في اللفظ، وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط، فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. فلا بد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق، وكالطهارة للصلاة، أو يقارنه كاستقبال القبلة فيها.

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق والعتق ونحوهما، فيقولون: العتق المعلق على شرط، والطلاق المعلق على شرط.

تعريف الصفة وأما الصفة فالمراد بها الصفة المعنوية، وليست الصفة المذكورة في علم النحو.

وهي: ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت، أو بدل، أو حال.

فمثال النعت: قوله تعالى في ذكر المحرمات: ﴿وَرَبَيْبِكُمُ النَّتِى وَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ النَّتِى وَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ وَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ وَخَلْتُم بِهِنَّ فَكَاحَ عَلَيْكُمْ النَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَّ فَقُولُه سبحانه: ﴿ النَّسَاء: ٢٣]. فقوله سبحانه: ﴿ النَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ وصف لقوله تعالى: ﴿وَمِن نِسَايَهِكُمْ ﴾ ؛ أي: ﴿ وَجَاتَكُم ، فلا تحرم الربيبة بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها؛ أي: جامعها.

ومثاله في كلام المكلفين: هذا وقف على طلبة العلم المحتاجين.

ومثال البدل: قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ بدل من ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾، فيكون وجوب الحج على المستطيع منهم.

ومثاله في كلام المكلفين: هذا وقف على أولادي من احتاج منهم.

ومثال الحال: قوله تعالى في جزاء الصيد: ﴿وَمَن قَنْلَهُ، مِنكُمُ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ النَّعَمِ الله الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على على المعالم المعامد دون المخطئ والناسي، وهذا على أحد القولين في المسألة، وهو الأظهر إن شاء الله.

وقول الشيخ: «أو نحوها» أي: مثل الاستثناء، فهو تعرب ف مخصص للعام، وهو تخصيص بعض أفراد العام بد إلا» أو الاستثناء إحدى أخواتها، مثل: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَكَدَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ اللللّل

ومن المخصص للعام: الغاية: وهي أن يأتي بعد العام تعريف الغاية حرف من أحرف الغاية، مثل: (حتى) و(إلى)؛ كقوله تعالى: ﴿ مُثَنَّ يَطْهُرُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ مُثَنَّ أَتِنُوا الْمِيامَ إِلَى ٱلْيَـلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وكقول الواقف: هذا وقف على أولاد فلان إلى أن يحصل لهم غنى.

والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ......

تعريف المطلق

قوله: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة».

المطلق لغة: اسم مفعول مأخوذ من مادة يدور معناها في جميع تصاريفها على معنى الانفكاك والتخلية.

واصطلاحاً: هو اللفظ الدال على فرد غير معين، مثل: حضر طالب، أو أفراد غير معينين، مثل: حضر طلاب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيثُرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ﴾ [المجادلة: ٣].

تعريف المقيد

والمقيد: هو اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل شيوعه بين أفراد جنسه، مثل: حضر طالب مجتهد، وحضر طلاب مجتهدون، ومنه قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةِ ﴾ [النساء: ٩٢].

الفرق بين

والفرق بين العام والمطلق قد يشكل على كثير من الطلاب، العام والمطلق وذلك بسبب أن كلّاً منهما له عموم في الجملة، وقد كان بعض المتقدمين لا يفرقون بينهما، يقول ابن تيمية: «لفظ المجمل والمطلق والعام كان في إطلاق الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق واحد»(١)، وقد حصل هذا في عبارات بعض الأصوليين.

والفرق بينهما من حيث التعريف: أن العام يستغرق جميع أفراده، نحو: أكرم الطلاب، والمطلق يراد به فرد واحد غير معين، بمعنى أنه لا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل لا على

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۷/ ۳۹۱).

سبيل الشمول، نحو: أكرم طالباً، ولذا يقولون: العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، وتسمية المطلق عاماً بسبب أن موارده غير منحصرة، لا أنه عام في نفسه، وقال بعض الأصوليين: إن شمول المطلق من حيث الصفات، وشمول العام من حيث الأفراد؛ لأنه في المطلق مأمور بعتق رقبة؛ أي رقبة شاء، طويلة أم قصيرة، سوداء أم بيضاء، مسلمة أم كافرة وفَتَحْرِيرُ وَالمجادلة: ٣].

أما من حيث الحكم: فالمكلف في اللفظ العام لا تبرأ ذمته إلا بالفعل بجميع مدلول اللفظ، نحو: لا تأكل الربا، أما المطلق فتبرأ ذمته بشيء واحدٍ من مدلول اللفظ، نحو: تصدق على فقير.

والحكم في باب المطلق أنه يعمل به على إطلاقه حتى يثبت حكم المطلق تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسُّنَّة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد. وهذه قاعدة مهمة يعمل بها في جميع أبواب الفقه، كما في مسألة المسح على الخفين، والسفر، والحيض وغير ذلك.

فقوله تعالى في ذكر المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]، مطلق لم يقيد بالدخول، فيعمل به على إطلاقه، وتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت، سواء دخل بها أم لم يدخل؛ إذ لم يقم دليل على التقييد، فتؤخذ على إطلاقها، على قول الجمهور من أهل العلم، قال ابن عباس ﴿ الله العلم على القرآن الله على حال، ولا أبهم في القرآن (۱)؛ أي: عمّموا حكمها في كل حال، ولا

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲۱۸/۲).

تفصلوا بين المدخول بها وغيرها، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء.

والقول الثاني: أن الأم لا تحرم إلا بالدخول بابنتها، كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول، وعليه فلا تحرم البنت بمجرد العقد على الأم، وهذا مروي عن علي وبعض الصحابة في الأم، والصواب الأول.

أنواع المقيد وأما المقيد فقد يقيد بوصف؛ كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩٦]، أو بشرط، كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ آيًامِ ﴾ [المائدة: ١٨٩]، ففيه تقييد الصيام بعدم القدرة على الإطعام، أو بالعرف \_ على القول به \_ نحو: اشتر لي لحماً، والعادة تَنَاوُلُ لحمِ الضأن دون غيره من الإبل والبقر.

وقول الشيخ: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر» الحمل معناه الفهم؛ أي: فهم الدليل الدال على الإطلاق على ما يقتضيه الدليل الدال على التقييد. فإذا ورد اللفظ مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخر حمل المطلق على المقيد إذا كان حكمهما واحداً؛ كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبّلِ أَن يَمَاسًا وَ المحادلة: ٣]، وفي القتل: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقبة، رُقَمِنَةٍ وَ النساء: ٩٢] والحكم واحد، وهو تحرير رقبة، فيشترط الإيمان في كفارة الظهار، وهذا على أحد القولين. ومنه على تمثيل المتقدمين من أهل الأصول ـ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ النَيْنَةُ وَالدَّمُ المائدة: ٣]، فجاء الدم مطلقاً في هذه الآية، وقيد بالمسفوح في آية الأنعام: ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًا

حمل المطلق على المقيد مَّسْفُوحًا الأنعام: ١٤٥]، فيحمل المطلق على المقيد، لاتحاد الحكم وهو: تحريم الدم، فلا يحرم إلا الدم المسفوح، وهو الدم الجاري، وأما غير المسفوح فهو معفو عنه؛ كالذي يوجد في اللحم، أو في العروق، وقد نقل القرطبي الإجماع على ذلك (١).

ومنه \_ أيضاً \_ قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعّدِ وَصِيّةٍ يُومِى بِهَا آوَ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١]، فجاءت الوصية في هذه الآية مطلقة، لكن قُيد هذا الإطلاق في حديث سعد بن أبي وقاص وَ الله أن النبي الله قال: «الثلث، والثلث كثير» (٢)، فدل على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وجاء الدين في الآية مطلقاً، وجاء تقييده في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعّدِ وَصِيّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ مُضَارِ في النساء: ١٢]، فدل على أن الدين مقيد بعدم المضارة به، فلا يقدم من الديون على الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به مضارة الورثة.

وفائدة حمل المطلق على المقيد التخلص من تعدد الأحكام، وبالتالي دفع إيهام التعارض الظاهر بينهما.

شرط حمل المطلق على المقيد وقوله: «إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» فيه إشارة إلى شرط من شروط حمل المطلق على المقيد؛ لأن الجمهور شرطوا في حمل المطلق على المقيد شروطاً أفردوا لها بحثاً في كتب الأصول<sup>(٣)</sup>.

ومن هذه الشروط: ألا يتضمن حمل المطلق على المقيد

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۹۵)، ومسلم (۱٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إرشاد الفحول» ص (١٦٦).

تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه، ومثال ذلك قوله وهو في المدينة في بيان ما يلبس المحرم: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل الكعبين» (۱)، وقوله في عرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وقوله في عرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» لأنه في عرفة، والنبي والثاني: مطلق، وهو متأخر عن الأول؛ لأنه في عرفة، والنبي والتحاجة إلى البيان، فلو قلنا: خطبته في المدينة، وهم في أمس الحاجة إلى البيان، فلو قلنا: إن المطلق الذي في عرفة محمول على المقيد الذي في المدينة، وهو لا يجوز، ولما في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز، ولهذا قال الإمام أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ، وعلى هذا ولمن لم يجد نعلين عند إحرامه، فله أن يلبس الخفين على حالهما بدون قطع، ووجه اشتراط هذا الشرط أن حمل المطلق على المقيد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل.

ومن الشروط: ألا يعارض القيد قيد آخرُ، فإن عارضه قيد آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح، مثل حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب»(٣)، فهذا مطلق، جاء تقييده في رواية مسلم: «أولاهن بالتراب»، وعند الترمذي: «أولاهن أو أخراهن» بالشك على أنه من بعض الرواة، وهذا تقييد فيه تضاد، ولا بد من الترجيح، فرجح العلماء رواية:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵٤۲)، ومسلم (۱۱۷۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۸۰٤)، ومسلم (۱۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) (٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٩١).

أسسبساب

والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبيَّن في موضع آخر .......

«أولاهن» لكثرة رواتها، ولأنها في «صحيح مسلم»، وكذلك من حيث المعنى؛ لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلاً لأثر التراب (١).

قوله: «والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبيَّن تـعــريــف في موضع آخر».

المجمل في اللغة: المبهم والمجموع، تقول: أجمل الكلام؛ أي: أبهمه، وأجملت الحساب: جمعته.

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره (٢)، وهذا يفيد أن المجمل لا يدل على المراد منه بنفسه، ولا بمجرد الاجتهاد الفقهي في تفسيره، بل لا بد من مُبيِّنٍ يوضح المراد، وليس معنى ذلك أن المجمل هو ما لا يفهم منه معنى، وإنما المراد أن المجمل لم تتضح دلالته، وأنه لا يكفي وحده في العمل به، بل لا بد له من بيان.

وفائدة الإجمال ثم البيان: تقرير المعنى وتثبيته في الذهن؛ فائدة الإجمال لأن السامع يتطلع إلى التفصيل والإيضاح، وهذا مما يمكّن المعنى ويقرره في الذهن.

## ومن أسباب الإجمال:

ا ـ عدم معرفة المراد، ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة بأن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين، وهذا إما في المركب أو في

<sup>(</sup>١) انظر: «منحة العلام» (١/٥٦).

<sup>(</sup>۲) «الأصول من علم الأصول» ص(٣١).

المفرد، فالمركب: أن يكون الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من التركيب؛ كقوله تعالى: ﴿إِلاّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ الزّكَاجُ يحتمل عُقَدَةُ الزّكاجُ يحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقد، وأن يكون الولي؛ أنه الذي يعقد نكاح المرأة، والمفرد إما اسم كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقْتُ يُرَبِّصُنَ وَانفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوجُ [البقرة: ٢٢٨]، فالقُرْءُ متردد بين معنيين: الطهر والحيض. ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل تكون الثلاثةُ قروءٍ هذه حيضاتٍ أو أطهاراً؟، وقد يكون المفرد فعلاً؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَيْ عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: ١٧] لتردده بين فعلاً؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَيْ عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: ١٧] لتردده بين أقبل وأدبر، أو حرفاً؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَيَكُمْ مَنْ أَلُهُ الله عَلَى المولاء وهو كل ما تصاعد بُومُوهِ عُلَى وجه الأرض، فلا يتعين ما له غبار، أو تكون للتبعيض، فلا يتعين ما له غبار، أو تكون للتبعيض، فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في ذكر إلا بتعيين المراد.

السبب الثاني من أسباب الاجمال: عدم معرفة الصفة. ويزول الإجمال ببيان الصفة، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الشَّلُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول على كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.

السبب الثالث: عدم معرفة المقدار. ويزول الإجمال ببيان المقدار. ومثاله قوله تعالى: ﴿وَعَالَوُا الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِتْ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فإن مقدار

الزكاة ومقدار الحق الواجب يحتاج إلى بيان، فحصل بيانه بقول الرسول على المرسول المالة المال

وحكم المجمل: أنه يُحمل على الواضح المبيَّن في موضع حكم المجمل آخر، وعلى هذا فيجب التوقف فيه حتى يتبين المراد منه بالكتاب أو السُّنَة، والمجمل قد حصل بيانه من الشارع، فلم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداً، وذلك أن ما يثبت به التكليف العملي ويتصل به الفقه فإنه يستحيل استمرار الإجمال فيه، فلا بد أن يكون الشارع قد بينه، فإن كان البيان وافياً قطعياً انتقل من وصف المجمل إلى وصف «المبيَّن»، وإن بينه الشرع بعض البيان مع بقية خفاء، صار من قسم «المشكل»، فيحتاج إلى نظر واجتهاد لإزالة إشكاله ومعرفة المراد منه، وكأن الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود من الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، ولكن هذا البيان فيه بقية خفاء؛ لأنه لم يحصر الربا فيها، فجاز الاجتهاد لبيان ما يمكن أن خفاء؛ لأنه لم يحصر الربا فيها، فجاز الاجتهاد لبيان ما يمكن أن

وقوله: «والمشتبه» أي: المتشابه كما عبر الشيخ في تعربف «الرسالة اللطيفة»: وهو ما خفي معناه بحيث يحتاج إلى بيان، المتشابه وضده المحكم: وهو ما اتضح معناه وتبين بحيث لا يتطرق إليه إشكال ولا التباس، والمراد بذلك الإحكام الخاص والتشابه الخاص، وهما المذكوران في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنَلَ عَلَيْكُ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَنَ مُحَكَمَتُ هُنَّ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَلِهِنَ أَنَا الَّذِينَ في قوله تعالى: ﴿هُو اللَّذِينَ فِي الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَلِهِنَ أَنَا الَّذِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ النَّيْعَانَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ البِّعَانَة الْفِتْنَةِ وَالْتِعَانَة تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْمَمُ اللَّهُ مِنْهُ الْمَتَابَة وَالْتِعَانَة تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْمَمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِء كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنا ۗ وَمَا يَّدَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ﴾ [آل عمران: ٧]، ومن أمثلة المتشابه: نصوص الصفات باعتبار كيفيتها لا باعتبار معانيها، وحقيقة الروح، ووقت قيام الساعة، وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة، وعذاب النار، وغيرها.

حكم المنشابه فيجب ردُّ المتشابه إلى المحكم، هذا شأن الراسخين في العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيتضح المراد، ويصير كله محكماً، لكن هذا مراد به المتشابه الذي يمكن اتضاحه والبحث عن بيانه، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه المجمل، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦).

أما المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فهذا لا سبيل إلى معرفته، ويجب الإيمان به ورده إلى الله تعالى، وهي طريقة الراسخين في العلم، فالأول: التشابه النسبي، وهو الذي يخفى على أحد دون أحد. والثاني: التشابه المطلق، وهو الذي يخفى على كل أحد.

وقد دلت الآية المذكور على أمرين:

الأول: أن المتشابه قليل بالنسبة للمحكم، لأن الله تعالى جعل المحكم ﴿أُمُّ ٱلْكِنْبِ ﴾ وأمُّ الشيء: معظمه وأكثره، وأما المتشابه فذكره بلفظ يدل على التقليل، وذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن مُبَيَّناً لا لبس فيه ولا إشكال، ليتأتى تدبره والعمل بما فيه، لكن قد يشتبه شيء منه على بعض الناس دون بعض، فيحتاج إلى أهل العلم لإزالة ذلك.

<sup>«</sup>مجموع الفتاوي» (۱۳/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳، ۲۷۲).

الثاني: أن الناس أمام التشابه فريقان:

الأول: أهل الزيغ والضلال عن الحق، وهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بما يلقون من الشكوك والشبهات والمعاني الباطلة، وقد قال النبي على الله رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سَمَّى الله فاحذروهم»(١).

الثاني: الراسخون في العلم: وهم الذين يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه، وإلا قالوا: ﴿ اَمنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ أي: محكمه ومتشابهه حق.

وكان الأولى عدم ذكر المتشابه في أصول الفقه، لا سيما المختصرات؛ لأنه لا يتصل به شيء من التكليف، لكنهم يذكرونه من باب تتمة القول في دلالات الألفاظ وأنواع نصوص الكتاب والسُنَّة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

ويجب العمل بالظاهر ......

تعريف الظاهر

قوله: «ويجب العمل بالظاهر» الظاهر لغة: الواضح والبين. واصطلاحاً: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر.

أسباب الظهور

والظهور له أسباب، منها:

١ ـ الحقيقة، ويقابلها المجاز، نحو: رأيت أسداً، فهو يحتمل أن يكون المراد الحيوان المفترس، وهو الظاهر؛ لأنه موضوع له، ويحتمل الرجل الشجاع، وحمله عليه تأويل، لا يُقبل إلا بقرينة.

٢ ـ الاكتفاء وعدم التقدير؛ لأن هذا هو الأصل، فقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ الفجر: ٢٢]، ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه مجيئاً يليق بجلاله وعظمته، وادعاء أن المراد «جاء أمر ربك» تأويل على خلاف الظاهر، فلا يقبل.

٣ ـ الإطلاق وعدم التقييد؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار:
 ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: ٣]، فالظاهر من الآية أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان.

٤ ـ العموم، فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص، وحملها على الخصوص تأويل.

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة؛

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۸٤)، وأحمد (۳۰/۳۰)، وهو حديث صحيح، ولمسلم بمعناه (۳۲۰).

## ولا يعدل عنه إلا بدليل

لأن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشارع على مراده، ولا يصح حمله على المعنى الثاني وهو النظافة إلا بدليل، ولا دليل، فيكون ظاهراً في المعنى الأول.

ويجب العمل بالظاهر؛ لأن العمل به طريق السلف الصالح حكم العمل من هذه الأمة، ولأنه أحوط، وأبرأ للذمة، وأقوى في التعبد، بالظاهر وأدل على الانقياد، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولاً.

قوله: «ولا يعدل عنه إلا بدليل» أي: لا يعدل عن الظاهر العدول عن الذي هو المعنى الراجح إلى غيره الذي هو المعنى المرجوح إلا الظاهر بدليل يدل عليه، والعدول يسمى التأويل، واللفظ المحمول على المعنى المرجوح بدليل هو المؤول. ولا يذكر الظاهر إلا ومعه المؤول؛ سمي بذلك من الأول وهو الرجوع؛ لأن التأويل يُرْجِعُ معنى اللفظ إلى المعنى البعيد بسبب الدليل، وهذا في اصطلاح الأصوليين.

والتأويل إن دلَّ عليه دليلٌ صحيح فهو صحيح، مثل تأويل أنواع التأويل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَةِ [المائدة: ٦]؛ أي: أردتم القيام؛ لأن الوضوء يسبق القيام لا وقت القيام، ومن التأويل تخصيص العام بدليل خاص؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فَخُصِّصَ بالأحاديث الناهية عن بعض البيوع، كما تقدم (١).

وإن لم يدل دليل فهو تأويل فاسد؛ كتأويل الحنفية لحديث:

<sup>(</sup>١) انظر: ص(٤٤).

والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى ضمن اللفظ، فيدخل في منطوقه ......

«أيما امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل...»(١)، بأن المراد الصغيرة؛ لأنهم لا يشترطون الولي، فهذا تأويل باطل لقوله: «أيما امرأة».

والمصنف ذكر الظاهر والمجمل، وترك النص، وهو ما يقابل الظاهر والمجمل؛ لأن اللفظ من حيث الدلالة على معنى، إما أن يدل على معنى واحد، فهذا هو النص، وإما أن يحتمل أكثر من معنى، فإن ترجح أحدهما فهو الظاهر، وإن تساويا فهو المجمل.

تعريف النص والنص لغة: الظهور والارتفاع، ومنه نصَّت الظبية رأسها؛ أي: رفعته وأظهرته.

واصطلاحاً: ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره؛ كقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٢]، وقوله ﷺ: «في أربعين شاةً شاةٌ» (٢).

وقد يطلق الفقهاء النص على الظاهر والمجمل، ويريدون ما يقابل القياس.

أهمية المنطوق **قوله:** «والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى ضمن والمفهوم اللفظ، فيدخل في منطوقه».

البحث في المنطوق والمفهوم من البحث في دلالات الألفاظ، وهو من المباحث المهمة في الأصول؛ لأن الأحكام الشرعية تستنبط من منطوق اللفظ، أو من مفهومه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ص(١١٦). (٢) سیأتی تخریجه قریباً.

والمنطوق لغة: اسم مفعول من نطق: إذا تكلم، فالمنطوق تعريف هو الملفوظ به.

واصطلاحاً: هو ما دل على الحكم في محل النطق، ومحل النطق العبارة المنطوق بها؛ أي: إن دلالته تكون من مادة الحروف التي ينطق بها؛ كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ مَا أَنِّ وَلَا لَنَهُرَهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإن اللفظ المنطوق به يدل على تحريم التأفيف والنهر.

وقوله ﷺ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاقًا (١)، يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول.

#### والمنطوق قسمان:

ا ـ صريح: وهو ما وضع له اللفظ، فيدل عليه بالمطابقة المنطوق أو التضمن، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَالُوا الرَّكَوْةَ ﴾ قسمان [البقرة: ٤٣]، فيدل على الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَدُ يُذَكِّ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فيدل على النهي عن الأكل من متروك التسمية.

٢ - غير صريح: وهو الذي لم يوضع له اللفظ، وإنما يدخل معناه في ضمن اللفظ، فيدل عليه بالالتزام، بمعنى دلالة اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به.

مثل الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوْهَ ﴾ على ستر العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة، وهي من شروط الصلاة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٥٤) في حديث طويل.

وله مفهوم، وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به،

ومن الأمثلة: قوله تعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿ [البقرة: ١٨٤]، والتقدير: فأفطر. وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمَّهُ لَكُمُ إلى النساء: ٢٣]، والمراد تحريم الوطء ودواعيه من عقد وغيره، بخلاف النظر واللمس بلا شهوة، وقوله ﷺ: «لا وصية لوارث» (١) والتقدير: لا وصية صحيحة.

وإنما كان هذا غير صريح؛ لأن اللفظ لا يدل عليه مباشرة، وإنما يدل عليه من خلال التأمل في اللفظ وإدراك معناه، ومن ثُمَّ الانتقال إلى لوازمه.

نعريف قوله: «وله مفهوم، وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى المفهوم و مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به».

المفهوم: هو المعنى الذي سكت عنه اللفظ، أو هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهو نوعان:

١ ـ مفهوم موافقة، وهو ما وافق المسكوتُ عنه المنطوقَ
 في الحكم، الشتراكهما في العلة، وله صورتان:

الأولى: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق؛ كالآية المتقدمة: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُّمَا أُوِّ الإسراء: ٢٣]، فإنها دلت بمفهومها على تحريم الضرب والسب واللعن ونحو ذلك، وهذا المعنى يدرك بمجرد فهم اللغة، ولا يحتاج إلى بحث

المفهوم

۱ \_ مسفسهسوم

نوعان:

موافقة

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص(۹۹).

وإن كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفاً للحكم في المنطوق به ..........

ولا نظر، وهذا المعنى موافق للمسكوت عنه في الحكم، وهو النهي الذي يفيد التحريم، بل هو أولى من المنطوق، كما تقدم، فإن الله تعالى نبه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه، ويسمى قياس الأولى.

الثانية: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ الْيَتَكَيٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بَعُلُونِهِمْ نَارًا وَسَبَعْلُونَ سَعِيرًا [النساء: ١٠]، فقد دلت الآية بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى، ودلت بمفهومها على تحريم إحراقها، أو إغراقها، أو إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف، فهذه الأمور تساوي أكل أموالهم ظلماً، بجامع الاعتداء على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء عنه، فنبه بالمنع من الأكل على كل ما يساويه في الإتلاف، ويسمى قياس المساواة.

ومفهوم الموافقة حجة بالإجماع، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: «إن إنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف»(!).

قوله: «وإن كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفاً للحكم في المنطوق به».

هذا القسم الثاني من المفهوم، وهو مفهوم المخالفة، وهو ٢ ـ مـفـهـوم ما خالف المسكوتُ عنه المنطوق في الحكم نفياً أو إثباتاً، مخالفة

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۱/۲۱).

ويسمى دليل الخطاب؛ لأن الخطاب دل عليه، ومنه مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، وهما من أهم مفاهيم المخالفة.

سُمي بذلك لأن الحكم في المسكوت عنه خلاف الحكم في المنطوق.

مفهوم الصفة

فمفهوم الصفة: هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف، بحيث يثبت نقيضه عند انتفاء الوصف، ومثاله: قوله تعالى: وفَنَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ النساء: ٩٦]، فمنطوق الآية وجوب إعتاق المؤمن في كفارة القتل، ومفهومه أنه لا يجزئ إعتاق الكافر، ومنه حديث: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة»، فقد تقدم أن منطوقه يدل على وجوب الزكاة في الغنم «السائمة»، ومفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة؛ لأنه إذا تخلف الوصف وهو «السوم» تخلف الحكم وهو «الزكاة»، ولو كان المسكوت عنه مساوياً للمذكور في الحكم لما كان للوصف فائدة بل كان تطويلاً، فينزه عنه كلام الشارع، والمراد بالصفة عنداً، فهو أعم من النعت.

مفهوم الشرط

ومفهوم الشرط: هو تقييد حكم المنطوق بشرط، بحيث يشبت نقيضه عند انتفاء الشرط، ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَيْقُوا عَلَيْمِنَ ﴾ [الطلاق: ٦]، فإن منطوق الآية وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل، ومفهومها أن النفقة لا تجب لغير الحامل؛ لأنه إذا تخلف الشرط تخلف الحكم، على ما تقدم ذكره في الوصف.

ومن أمثلته ـ أيضاً ـ حديث أم سلمة ﴿ إِنَّا أَن أم سليم ﴿ إِنَّا

بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جواباً لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم، أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور.

قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟، فقال رسول الله على: «نعم، إذا رأت الماء»(١)، فإن مفهومه أن المرأة إذا احتلمت ولم تر الماء فلا غسل عليها.

ومن الأمثلة: حديث أبى ذر فراهم: «يقطع الصلاة الكلب الأسود»، قال عبد الله بن الصامت الراوي عن أبي ذر: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟، فقال: سألت رسول الله على كما سألتني، فقال: «الكلب الأسود شيطان»(۲)، فقد فهم عبد الله بن الصامت من تخصيص الحكم بالأسود انتفاءه عن غيره، فسأل عن الحكمة.

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور من أهل العلم، فإن حجية مفهوم القيود الواردة في النصوص الشرعية لا بد أن تكون لفائدة، وهي المخالفة تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه، وقد أخذ به كبار الصحابة ﴿ وَهُمُّونُهُ ، وكبار التابعين وأئمة اللغة .

قوله: «بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جواباً شروط العمل بسمنفسوم لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم، أو الامتنان، ولا لبيان حادثة المخالفة اقتضت بيان الحكم في المذكور» أشار المصنف إلى شروط العمل بمفهوم المخالفة؛ وهي شروط مأخوذة من الأدلة؛ لئلا يتوسع في

رواه البخاري (۲۸۲)، ومسلم (۳۱۳). (1)

رواه مسلم (۱۰). (٢)

هذا المفهوم فيدخل فيه ما ليس منه، وكل هذه الشروط ترجع إلى شرط واحد أطلق عليه الجمهور: ضابط القول بالمفهوم المخالف، وهو ألا يظهر لتخصيص المخصوص بالذكر فائدة سوى إرادة تخصيصه بالحكم ونفيه عما عداه، وقد ذكر الشيخ خمسة من هذه الشروط:

الشرط الأول: ألّا يكون القيد خرج مخرج الغالب؛ لأن ما خرج مخرج الغالب يكون حاضراً في الذهن حين الكلام، فيذكره المتكلم ولا يقصد به نفي الحكم عما عداه، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ النّيِي فِي حُمُورِكُم الله النساء: ٣٣]، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حَجْرِ الزوج، لا يدل على أنها تكون حلالاً إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها عند الزوج الثاني، ومثله قوله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١)، فذكر الولي خرج مخرج الغالب، ولو صام غيره صح.

الشرط الثاني: ألّا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال سائل، وذلك كقوله ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى" نهذا الحديث مفهومه غير مراد في صلاة النهار، فلا يقال: صلاة النهار ليست مثنى مثنى؛ لأن الحديث جاء جواباً لسؤال عن صلاة الليل خاصة، فلا يتعداها إلى غيرها؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۵۲)، ومسلم (۱۱٤۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۹۰)، ومسلم (۷٤۹)، (۱٤۵).

فقد ورد عن عبد الله بن عمر في أن رجلاً سأل النّبِيّ عَلَيْه، وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟، قال: «مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك وتراً»(١).

الشرط الثالث: ألّا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ, وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, مَتَنَعًا بِالْمَعُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة: ٢٣٦]، وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ طَلّقَتِ مَتَنَعًا بِالْمَعُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا مُتّق.

وكقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم»(٢)

فالتقييد بالإيمان مفهومه غير مراد، وإنما ذكر لتفخيم الأمر والحث على اجتناب السفر بدون محرم وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته.

الشرط الرابع: ألا يكون القيد المذكور قُصد به الامتنان؛ كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ [النحل: ١٤]، فهذا الوصف وهو «طرياً» قصد به الامتنان، فلا يدل على عدم حِلِّ غيره مما يؤخذ من البحر كالقديد وهو المجفف، وإنما قيد بالطري \_ والله أعلم \_ لأنه أحسن من غيره، فالامتنان به أتم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷٤۹)، (۱٤۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۲۲)، ومسلم (۱۳۳۸)، (٤١٤).

الشرط الخامس: ألا يكون القيد المذكور لبيان حكم واقعة خاصة، كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِيكَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبِوَا أَضْعَنْا مُضَعَفَا مُضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، فإن النهي ورد على ما كانوا يتعاطونه في الجاهلية، إذ كان الواحد منهم يقول لمدينه عند حلول الدين: إما أن تقضي وإما أن تُربي، فيتضاعف بذلك دينه مراتٍ كثيرة، ومعلوم أن الربا حرام مطلقاً، سواء كان أضعافاً مضاعفة أم لا، فهذه الآية لا تدل على جواز أكل الربا إذا كان قليلاً؛ لأن الآية بيانٌ لحكم أمر واقع.

ومن شروط العمل بالمفهوم: ألّا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة، وذلك كقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِيُّ الْحُرُ بِالْمُرِ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدُ وَالْعَبَدُ الْقَالَيُّ الْحُرُ الْمُرُ وَالْعَبَدُ الْقَالَيُّ الْحُرُ الْمُرْافَة في هذه الآية: لا يقتل الذكر بالأنثى، ولكن وُجِد نص على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى، وهو قوله تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ اللَّذِكر والأنثى، وهو قوله تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ اللَّذِكر والأنثى، وهو قوله تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ اللَّذِكر والأنثى، وهو قوله تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِي اللْمُنْفِلَ اللْمُلْعُلُول

ومن الشروط: ألّا يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة. وذلك كقوله تعالى: ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَهُمُّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُّ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُّ اللهُ لَمُمُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المبالغة، وأن المعنى: مهما مفهومه غير مراد، وإنَّما أريد به المبالغة، وأن المعنى: مهما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤۱۳)، ومسلم (۱٦٧٢).

استغفرت لهم، فلا يدل على أن الاستغفار الزائد عن هذا العدد ينتفع به المستغفّر له.

ويؤيد ذلك ما ورد عن عمر ولله قل الله عليه الما مات عبد الله بن أبيّ بن سلول، دعي رسول الله عليه ليصلي عليه، فلما قام رسول الله عليه وَثَبْتُ إليه، فقلت: يا رسول الله الصلي على ابن أبيّ، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟، قال: أعَدِّدُ عليه قوله، فتبسم رسول الله عليه، وقال: «أخّر عني يا عمر»، فلما أكثرت عليه قال: «إني خُيّرت فاخترت؛ لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول الله عليه، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً فصلى عليه رسول الله عليه، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى آمَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلا نَقُرَتُ عَلَى وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلا نَقُرَتُ وَلَا قَالَ: الله على وسول الله عليه، والله ورسوله أعلى رسول الله عليه، والله ورسوله أعلم (١٠).

ففيه أن النَّبِيِّ عَلَيْ فهم من النص على السبعين أن العدد للمبالغة، فرجا أن ينفع الاستغفار لو زاده على السبعين رغبة منه في رحمة أمته على فجاء النهي الصريح عن الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم.

ومن الشروط: ألّا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية.

وذلك كقوله ﷺ: «خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٦٧١).

في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»(١).

فإن مفهوم هذا العدد أنه لا يقتل غيرهن، وهذا غير مراد، وإنَّما جاء ذكر هؤلاء الخمس لأذيتهن، فيلحق بهن ما يساويهن في الأذية أو يزيد عليهن، مما لا يكون صيداً، فيكون له حكمهن. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۲۹)، ومسلم (۱۱۹۸) (۷۱).



#### فصل

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه،

قوله: «والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر تعريف النسخ عنه» النسخ في اللغة: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل: أزالته، ونسخت الكتاب: رفعت منه إلى غيره.

واصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.

والمراد برفع الحكم: بيان انتهاء العمل بالحكم الذي ثبت شرح التعريف بالدليل المتقدم، وذلك بتغييره من إيجاب إلى إباحة، كنسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول رهي أو من إباحة إلى تحريم؟ كقوله رابي «أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»(١).

وقوله: «الحكم الشرعي» لو أضاف: أو لفظه، كان أشمل؛ لأن النسخ قد يكون للحكم، وقد يكون للفظ، وقد يكون لهما.

وقوله: «بدليل شرعي» المراد به: النص من كتاب أو سُنَّة، أما الإجماع والقياس فلا يُنسخ بهما، وهذا لإخراج رفع الحكم بغير دليل، وهو زواله بزوال التكليف، كجنون وموت، وكارتفاع وجوب الزكاة بنقص النصاب، أو ارتفاع وجوب الصلاة بوجود الحيض، فلا يسمى شيء من ذلك نسخاً.

وقوله: «متأخر عنه» أفاد أن الدليل الناسخ لا بد أن يكون

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (١٤٠٦).

ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصّين من كل

متأخراً عن الخطاب الأول غير متصل به، وهذا يخرج البيان والتخصيص، فليس بنسخ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فإن بدل البعض: ﴿مَنِ اَسْتَطَاعَ ﴾ رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولما كان متصلاً به لم يعد نسخاً.

شرط النسخ

قوله: «ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصّين من كل وجه» أي: إن شرط القول بالنسخ عدم إمكان الجمع بين النصين، ومتى أمكن الجمع فلا يعدل إلى النسخ، وهذا قول الجمهور؛ لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، والنسخ فيه إلغاء لأحد الدليلين.

تعريف الجمع

والجمع هو: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، وذلك بتأويل كل منهما، أو بتأويل أحدهما، إما ببناء العام على الخاص، أو بحمل المطلق على المقيد، أو بتأويل أحد الدليلين على معنى مناسب بلا تكلف.

ومن أمثلة تأويل كل منهما: حديث زيد بن خالد الجهني والنبي النبي الله الله الخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»(۱)، مع حديث أبي هريرة والله عليه الذي تخير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ـ والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ ـ ثم يخلف قوم يحبون السمانة، يشهدون قبل أن يُستشهدوا»(۲)، ففي الأول مدح من أتى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۱۹).

بالشهادة قبل أن تطلب منه، وذلك بإثبات الخيرية له، وفي الثاني ذمه حيث سيق مساق الصفات المذمومة، وقد جمع العلماء بينهما بأجوبة، لعل من أرجحها: أن حديث زيد بن خالد والله محمول على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق، فيأتي الشاهد إليه فيخبره بها، لأجل أن يحفظ له حقه بهذه الشهادة، أو يكون في حقوق الله تعالى التي لا طالب لها، لا في حقوق الآدميين، وهذا مبني على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق.

وأما حديث أبي هريرة والله فهو محمول على من لديه شهادة يعلم بها صاحب الحق ولم يُدع لأدائها، أو أنه محمول على من يشهد وهو ليس أهلاً لتحمل الشهادة؛ لفشو الكذب في زمنه كما في بعض الروايات.

ومن أمثلة تأويل أحدهما: حديث: «فيما سقت السماء العشر»(۱) مع حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(۲)، فيخصَّص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق، وأمثلة الجمع كثيرة.

فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. ومثاله: قـوله تـعـالـى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِي ءَاتَيْتَ الْجُورَهُرِي ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنَ الْجُورَهُرِي ﴾ [الأحزاب: ٢٠]، بعّدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجِ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسَّنُهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، فالثانية ناسخة للأولى، فحرم الله تعالى على نبيه ﷺ أن يتزوج

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٤٠٥)، ومسلم (۹۷۹).

على نسائه، مكافأة لهن على اختيار الله ورسوله والدار الآخرة، وهو قول جمع من الصحابة منهم ابن عباس والله والإباحة دلت عليها الآية الأولى، وهذا على أحد الأقوال.

ومن الأمثلة: قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنَا تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ البقرة: ١٨٠]، الْمَوْتُ إِنَا الله أعطى فهي منسوخة إما بآيات المواريث، بدليل حديث: ﴿ إِنَّ الله أعطى كُل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (١)، أو أنها منسوخة بهذا الحديث، وهذا \_ أيضاً \_ على أحد الأقوال في الآية.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه في ص(۹۹).

وأما القياس: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما

قوله: «وأما القياس: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق».

هذا الدليل الرابع من الأدلة التي أشار إليها المؤلف عند تعريف القياس تعريف الأصول، وهو القياس، والقياس في اللغة: التقدير، يقال: قاسَ الثوب بالذراع: إذا قدره به، وهو يستلزم وجود شيئين يقدر أحدهما بالآخر.

> واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ، وهو تعريف مختصر مفيد، والمراد بالتسوية: تعدية الحكم في مسألة منصوص عليها، إلى مسألة غير منصوص عليها مساوية لها في العلة.

> ومثاله: قياس الأرز على البر في جريان الربا، والعلة التي تجمعهما هي الطعم والكيل مثلاً، ودليل الأصل حديث عبادة بن الصامت رضي وغيره في ذكر الأصناف الربوية.

> ومثاله \_ أيضاً \_: قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في كل منهما. ودليل الأصل قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ [النساء: ٢٥].

### والقياس له أربعة أركان:

١ - الفرع: وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، ويسمى المقيس. وهو الأرز في المثال الأول، والعبد في المثال الثاني.

أركان القياس

٢ ـ الأصل: وهو الذي ورد النص بحكمه، ويسمى المقيس
 عليه، وهو البر، والأمة.

٣ ـ الحكم: وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه.
 وهو جريان الربا في المثال الأول، وتنصيف الحد في الثاني.

٤ - العلة أو الوصف الجامع: وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم؛ أي: مُتَعَلَّقاً للحكم، بمعنى أنه علق الحكم على هذا الوصف وجوداً وعدماً. وهي الطعم والكيل - مثلاً - في الأول، والرق في الثاني.

مـــن شـــروط الفرع

وقوله: «فرع غير منصوص عليه» أي: غير منصوص على حكمه، وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الفرع، وهو ألا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان منصوصاً عليه فلا حاجة إلى القياس، إلا إن كان من باب تعاضد الأدلة وتكثيرها، فيكون الحكم في الفرع دل عليه النص والقياس، ولهذا قال العلماء: إنه ينبغي البحث عن النص قبل استعمال القياس، حتى لا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص، والحق أنه لا مانع من القياس مع وجود النص على الاعتبار المذكور، والممنوع هو معارضة النص بالقياس؛ كقولهم: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي»(١).

من شروط وقوله: «بأصل منصوص عليه» أي: منصوص على حكمه، الأصل الأصل الأصل منصوص على على حكمه،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۸۵)، والترمذي (۱۱۰۱)، وابن ماجه (۱۸۸۱)، وأحمد (٤/ ٣٩٤) عن أبي موسى ﷺ، وقد اختلف في وصله وإرساله، وصحّحه غير واحد من الحفاظ. انظر: «منحة العلام» (٩٨٤).

وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الأصل، وهو أن يكون حكمه ثابتاً بنص؛ كقياس الأرز أو العدس على البر، فالبر ثبت فيه جريان الربا إذا بيع ببر مثله بحديث: «البر بالبر، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد» (١).

وقد يكون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع؛ كالإجماع على تحريم الحشيش، فيقاس عليه تحريم القات(٢)، على الراجح من القولين، وهو جواز القياس على الحكم الثابت بالإجماع، ومن الأمثلة \_ أيضاً \_: أن البالغة الرشيدة لها الولاية الكاملة على مالها بالإجماع، فيقاس عليه أنها لا تجبر على الزواج بمن لا تريده.

فإن كان حكم الأصل ثابتاً بالقياس لم يصح القياس عليه؛ كقياس الذرة على الأرز في جريان الربا، بل تقاس الذرة على البر الثابت حكمه بالنص، كما تقدم.

وقوله: «بحيث لا يكون بينهما فرق» أي: لأن الفارق يؤثر من شروط على القياس، ولعل الشيخ يقصد بذلك أن تكون العلة موجودة العلة في الفرع كوجودها في الأصل من غير تفاوت؛ لأنه قال: "إذا كانت العلة واحدة»؛ كقياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الادخار والاقتيات \_ عند من يعلل بهما \_، فهذه العلة موجودة في الفرع وهو الأرز كوجودها في الأصل، وهو البر من غير تفاوت.

فإن وجد تفاوت واختلاف، فإنه ينظر، فإن كان التفاوت

رواه مسلم (۱۵۸۷)، (۸۱). (1)

انظر: «فقه الأشربة وحدُّها» ص(٣٦٥، ٣٧٥). **(Y)** 

وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم، والتفريق بين المتخالفين، .....

بزيادة علة الفرع على علة الأصل لم يؤثر، ويصح القياس، كقياس ضرب الوالدين على التأفيف المنصوص عليه في التحريم بجامع الإيذاء، فإن الإيذاء في الضرب أشد، وقد تقدم هذا المثال في الكلام على مفهوم الموافقة، وإن كان التفاوت بنقصان علة الفرع عن علة الأصل لم يصح القياس، كما لو قيل: تجب الزكاة في مال الصبي، قياساً على مال البالغ، بجامع أن كلاً منهما يملك ماله، فهذا القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع، فإن البالغ يملك ماله بالقوة وقط.

ومن الأمثلة: قياس المباشرة في الحج على الجماع في وجوب البدنة، بجامع أن كلاً منهما فعل موجب للغسل مع الإنزال، وهذا قياس ضعيف؛ لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام، فإن المباشرة لا تفسد الحج ولا الإحرام، وليس فيها قضاء.

القياس موافق للشريعة

قوله: «وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم، والتفريق بين المتخالفين» أي: إن القياس موافق للشريعة لا يخالفها؛ لأنها جاءت بالجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، والقياس فيه جمع بين المتماثلين، فيكون موافقاً للشريعة، ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس(۱).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۰/ ۰۰۶ ـ ۵۸۳)، «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۸۳)، (۲/۳ ـ ۷۰).

## وهو حجة عند جمهور الأصوليين

قوله: «وهو حجة عند جمهور الأصوليين» أي: إن القياس حجية القياس حجة شرعية، ودليل تثبت به الأحكام، فيعمل به في الأمور الشرعية؛ لأن القياس يثير ظناً غالباً في ثبوت الحكم للفرع، فيكون حجة، وهذا قول الجمهور.

> والقياس من الأدلة الشرعية، لكنه ليس مستقلاً بذاته، بل هو متفرع عن الكتاب والسُّنَّة؛ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف بطريق النص، أو يكون حملاً على النص بطريق القياس، فهو مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسُّنَّة.

> > وذلك بثلاثة شروط:

١ ـ ألا يوجد في الفرع نص، وهذا ذكره الشيخ.

٢ \_ أن يصدر من عالم مؤهل تحققت فيه شروط الاجتهاد.

٣ \_ أن يكون القياس في نفسه صحيحاً.

والدليل على أن القياس حجة: كتاب الله تعالى، وسُنَّة الأدلة على رسوله ﷺ، وعمل الصحابة ﷺ.

> أمًّا الكتاب: فقد ورد فيه آيات كثيرة تأمر بتدبر الآيات الكونية وأخذ العبرة من أحوال الأمم الماضية، كما ورد فيه الكثير من ضرب الأمثال والتشبيه، وهذا هو عين القياس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢]، والاعتبار: من العبور، وهو الانتقال من شيء إلى آخر، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع، فيكون مأموراً به.

> وقــال تــعــالـــى: ﴿وَمِنْ ءَايَنٰدِهِۦ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي آَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شروط القياس الصحيح

حجية القياس

قَدِيرٌ افصلت: ٣٩]، ففيه قياسُ إحياءٍ على إحياءٍ، واعتبارُ الشيء بنظيره، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَنَا وُلَالِيَانَ وَالْمَيزَانَ مَا الْكَنَابُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴿ [الحديد: ٢٥]، والميزان: ما توزن به الأمور، ويقايس به بينها، قال ابن تيمية: «والقياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين المتماثلين، وتفريق بين المختلفين، وتفريق بين المختلفين. . . (١).

أمَّا السُّنَّة فإن الرسول ﷺ قد استعمل القياس في الأحكام وغيرها، ومن أمثلة ذلك: حديث ابن عباس ﷺ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟، قال: «أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟»، قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك»، وفي رواية: «فدين الله أحق أن يُقْضى»(٢).

وعن أبي هريرة رضي أن رجلاً أتى النَّبِيّ عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حُمْرٌ. قال: «هل فيها من أوْرَقَ؟» قال: لعله نَزَعَهُ عِرْقٌ. قال: «فلعل ابنك نزعه عرق» (٣).

قال النووي: «في هذا الحديث إثبات القياس، والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال»(٤).

وأمًّا عمل الصحابة في ، فقد ساق ابن القيم أقوال

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۸۸/۱۹). (۲) رواه مسلم (۱۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠). والأورق: الذي لونه كلون الرماد.

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٣٨٨).

## ويتفاوت تفاوتاً كثيراً في قوته وضعفه، ......

الصحابة في القياس، وذكر الوقائع التي حكموا فيها بالقياس، مما يدل على أنهم كانوا يستعملونه في الأحكام، ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر، حتى إنها لكثرتها وتعدد وجوهها واختلاف طرقها تجري مجرى التواتر المعنوي الذي لا شك فيه.

يقول المزني ـ المتوفى سنة (٢٢٤هـ)، وهو من أكثر أصحاب الشافعي ملازمة له وصحبة ـ: «الفقهاء من عصر رسول الله على إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام من أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه تشبيه الأمور، والتمثيل عليها»(١).

تفاوت القياس فـي قـوتـه وضعفه

قوله: «ويتفاوت تفاوتاً كثيراً في قوته وضعفه» أي: إن القياس متفاوت، وليس في درجة واحدة، وقد قسم الأصوليون القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي، وقياس خفي، فالجلي: ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

فمثال ما ثبتت علته بنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، والعلة منصوص عليها في حديث ابن مسعود ولله حينما أتى النبي المسلم بحجرين وروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس»(٢)، قال في «المصباح»: «الركس بالكسر: هو الرجس، وكل مستقذر ركس»(٣).

<sup>(</sup>۱) «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۵٦). (۳) «المصباح» ص(۲۳۷).

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: قياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه، والعلة ثابتة بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب.

ومثال المقطوع فيه بنفي الفارق: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس أو بشراء شيء على إتلافه بالأكل.

والقياس الخفي: ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق، مثل: قياس الأُشنان (١) على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فقد يُقدح في هذا القياس بأن يقال: إن البر مطعوم بخلاف الأشنان.

ومن القياس الضعيف: ما تقدم في قياس المباشرة في الحج على الجماع في وجوب البدنة.

والسبب في هذا التفاوت أن القياس مسلك اجتهادي \_ كما تقدم \_، فيكون عرضة للضعف أو للخطأ كغيره من الأحكام الاجتهادية.

<sup>(</sup>۱) الأِشنان: بضم الهمزة وكسرها، فارسي معرَّب، هو (الحرض) ـ بضمتين ـ بالعربية، وهو شجر معروف، شبيه بالرِّمث، كانوا يستعملونه في غسل الثياب قبل الصابون، إذا يبس يُدَقَّ، وقد ذكره الفقهاء. انظر: «المطلع على أبواب المقنع» ص(٣٥)، «المصباح المنير» ص(١٣٠، ٢٣٨).

# ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالشك .......

قوله: «ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالشك» ذكر تعريف القاعدة الشيخ: هنا جملة من القواعد الفقهية، تبعاً لجماعة من الفقهية الأصوليين، وهي جمل موجزة، يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة، من أبواب متعددة، كما سيتضح إن شاء الله.

وهذا بخلاف الضابط الفقهي، فإنه ـ على قول الجمهور ـ الفرق ببن خاص في باب واحد من أبواب الفقه، مثل قولهم في باب القاعدة «الطهارة»: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع، والآدمي على الأصح. وقد يتسامح في إطلاق أحدهما على الآخر، قال ابن رجب: «القاعدة الأولى: الماء الجاري، هل هو كالراكد، أو

والقواعد الفقهية منها ما هو نص دليل شرعي، مثل: «لا أنواع القواعد ضرر ولا ضرار» (٢) ، ومنها ما هو استنباط اجتهادي، وهو الأكثر، الفقهية مثل: (اليقين لا يزول بالشك)، وهذه القواعد جليلة النفع، عظيمة الفائدة، بها يستطيع الفقيه جمع الفروع الكثيرة من مسائل الفقه تحت قاعدة واحدة، لا سيما وأن الحوادث والوقائع لا تنقضي على ممر الزمان، ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام مفرقة متناثرة.

ومن فوائدها \_ أيضاً \_ سهولة استحضار الحكم الشرعي للمسألة؛ نظراً لاختصارها وسهولة حفظها، فهي تضبط الأحكام، وتجمع المتفرقات، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى، قال القرافي: «من ضبط الفقه بقواعده

كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) «قواعد ابن رجب» (۱/٥). (۲) سیأتی تخریجه قریباً.

القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

من القواعد

١ \_ اليقين لا

يزول بالشك

الفقهية :

الفرق بين استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها تحت الكليات»(١). والفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية من وجوه، منها:

١ \_ من حيث الموضوع، فإن موضوع القواعد الفقهية: أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية موضوعها: الأدلة والأحكام، كما تقدم في مباحث هذه الرسالة.

٢ ـ أن القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة، أما القاعدة الأصولية فيستفاد منها الحكم بواسطة الدليل.

٣ \_ أن القواعد الفقهية أغلبية؛ لأن لها استثناءات، أما القاعدة الأصولية فهي كلية، ليس لها استثناءات، أما من يرى أن القاعدة الفقهية كلية \_ وهم الجمهور \_ فيسقط هذا الفرق.

وقوله: «أن اليقين لا يزول بالشك» هذه هي القاعدة الأولى، واليقين في اللغة: العلم وزوال الشك، قال ابن فارس: (الياء والقاف والنون: اليَقَن واليقين: زوال الشك)(٢). وأصل

اليقين: الاستقرار والثبوت، يقال: يَقَنَ الماء في الحوض: إذا استقر ودام.

والشك في اللغة: ضد اليقين، قال ابن فارس: (الشين والكاف أصل واحد، مشتق بعضه من بعض، وهو يدل على التداخل... ومن هذا الباب: الشك الذي هو خلاف اليقين، إنما سمى بذلك؛ لأن الشاكَّ كأنه شُكَّ له الأمران في مَشَكِّ واحد، وهو لا يتيقن واحداً منهما...)(٣).

<sup>«</sup>الفروق» (١/٣). (1)

<sup>«</sup>المصدر السابق» (٣/ ١٧٣). (٣)

<sup>«</sup>معجم مقاييس اللغة» (٦/ ١٥٧).

واليقين عند الفقهاء: هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، والشك: مطلق التردد بين الوقوع وعدمه، سواء استوى الطرفان، أو ترجح أحدهما على الآخر، وعلى هذا التعريف فغالب الظن يدخل في معنى اليقين، ويدخل الظن والوهم في مسمّى الشك عندهم؛ لأن الشك عندهم ما يقابل اليقين فيشمل الظن والوهم والشك.

ويرى الأصوليون أن اليقين: هو الاعتقاد الجازم، وعلى هذا فلا يدخل عندهم الظن الغالب في اليقين. والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما، فليس بشك، بل الراجح: ظن، والمرجوح: وهم. وعلى هذا فلا يدخل الظن والوهم في مسمّى الشك عندهم، لأنهم خَصُّوه بتساوي الاحتمالين.

وقول الفقهاء أرجح، أما بالنسبة لليقين، فلأن غلبة الظن معمول بها شرعاً؛ لأن الوقوف على اليقين الجازم في كل حكم متعذر، قال الشاطبي: «الظن في العمليات جارٍ مجرى العلم»(١)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من عَمِلَ بأقوى الدليلين فقد عَمِلَ بعلم، لم يعمل بظن ولا شك. . . واجتهاد العلماء من هذا الباب»(٢).

على أن الفقهاء لا ينازعون مخالفيهم في أن الأصل في الأحكام أن تبنى على العلم واليقين، لكن إذا تعذر فلا مناص من العمل بغلبة الظن؛ لندرة خطئه، وغلبة إصابته، والغالب

<sup>(</sup>۱) «الموافقات» (۲/ ۳۲۰). (۲) «الفتاوي» (۲۳/ ۱۱).

لا يترك للنادر<sup>(١)</sup>.

وأما بالنسبة للشك، فتعريف الفقهاء \_ أيضاً \_ أرجح لموافقته اللغة؛ لأن الشك خلاف اليقين مطلقاً دون اشتراط تساوي الطرفين.

ومعنى القاعدة: أن كلَّ أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهر، فإنه يحكم ببقائه على ما هو عليه، ولا يزيله عن ذلك إلا يقين لا شك معه؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل يزيله ما كان مثله أو أقوى.

ودليل هذه القاعدة: حديث عبد الله بن زيد ولله أنه شكا إلى رسول الله الرجلُ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينفتل ـ أو لا ينصرف ـ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (٢)، قال الحافظ ابن حجر: «يخيل إليه؛ أي: يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما، على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين» (٣).

وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه، فإنه قلما يخلو باب من أبواب الفقه من ذكرها أو الإشارة إليها، بل ذكر السيوطي أن المسائل المخرَّجة على هذه القاعدة تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر (3)، وقد اتفق الفقهاء على القول بها، قال السرخسي: "إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع الشرع وقال

<sup>(</sup>۱) انظر: «الذخيرة» للقرافي (١٦٨/١)، «القواعد» للمقري (١٩٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١). وقوله : (الرجل) بالضم على الحكاية.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١/ ٢٣٧).(٤) «الأشباه والنظائر» ص (٧٤).

<sup>(</sup>٥) «أصول السرخسي» (١١٦/٢).

القرافي: «هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه، يُجعل كالمعدوم الذي يُجزم بعدمه»(١).

لكن الاتفاق على القول بهذه القاعدة لا يتنافى مع وجود شيء من الخلاف في المسائل الفقهية المفرعة على هذه القاعدة. قال ابن القيم: «لم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه؛ لتجاذب المسألة أصلين متعارضين»(٢).

وفي هذه القاعدة مظهر من مظاهر الرحمة بالعباد؛ لأن فيها إزالة الشك الذي كثيراً ما ينشأ عن الوساوس لا سيما في بابي الطهارة والصلاة.

### ومن فروعها:

ا ـ أن الأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني الطهارة، حتى يتيقن زوال أصله بطروء النجاسة عليها، فإذا شك في إناء، أو ثوب، أو مصلًى أصابته نجاسة أم لا؟ فهو طاهر، وإذا تيقن نجاسة ماء ثم شك هل زالت أو لا؟ بنى على يقين النجاسة.

٢ ـ المنتظر للصلاة إذا نام ثم استيقظ، وشك هل خرج منه ريح أو لا؟ فلا ينتقض وضوءه على قول الجمهور؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك.

٣ ـ إذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وهو منفرد، بنى على
 اليقين؛ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته.

<sup>(</sup>۱) «الفروق» (۱/۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) «إعلام الموقعين» (١/ ٣٤٠)، وانظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (١/ ٣١٨).

والأصل بقاء ما كان على ما كان .....

٤ - الصائم الشاك في طلوع الفجر، يجوز له الأكل والشرب والجماع؛ لأن الأصل بقاء الليل، وهو قد استصحب هذا اليقين فلا يزيله بمجرد الشك، وإذا شك في غروب الشمس لم يجز له الفطر اعتباراً بالأصل، وهو بقاء النهار، ففي كلتا الحالتين يبني على اليقين، دون الالتفات إلى الشك.

٥ \_ إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً بني على اليقين.

٦ - إذا ثبت دين على شخص، ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق.

٧ ـ لو شك هل طلق زوجته ثلاثاً، أو واحدة، تلزمه واحدة على قول الجمهور؛ لأن النكاح متيقن، فلا يزول بالشك، ولو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه.

٢ ـ الأصل قوله: «والأصل بقاء ما كان على ما كان» هذه هي القاعدة بقاء ما كان الثانية، وهي قاعدة فقهية أصولية تعرَّض لها الأصوليون في مبحث على ما كان الاستصحاب، بل هي تعريف الاستصحاب؛ لأن المجتهد يستصحب الحكم الأول حتى يرد الدليل الناقل.

ومعناها: دوام الحكم الثابت ما لم يوجد دليل يغيره، وهذه القاعدة لها علاقة وثيقة بقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»، بل إن العلائي جعلها كالعلة، فقال: «القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، وإن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه»(١).

ومن فروعها:

١ ـ الأصل بقاء طهارة الماء حتى نتيقن زوالها.

<sup>(</sup>۱) «المجموع المُذْهَب» (۱/ ۷۰).

### ولا يُزال الضرر بالضرر

٢ ـ الأصل بقاء المتطهر على طهارته حتى يتيقن زوالها،
 فلا يؤمر بالوضوء مع الشك.

٣ ـ الأصل بقاء الصلاة في ذمة المكلف، فإذا شك هل
 صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ جعلها ثلاثاً.

٤ ـ لو ادعت امرأة الطلاق فالأصل عدمه؛ لأن الأصل بقاء
 عقد الزوجية، ولا يطالب الزوج بدليل يثبت بقاء العقد؛ لأن
 الأصل بقاؤه.

٥ - الأصل براءة الذمة من حقوق الخلق؛ كالديون، فمن ادعى على غيره حقاً فلا بد من البينة، فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي، لقوله ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، وفي رواية: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»(١).

ومما يستثنى من هذه القاعدة: مسألة الأمين إذا ادعى أنه ردَّ الوديعة أو أنها تلفت بلا تعدِّ ولا تفريط، فإنه يقبل قوله؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولأن هذا هو مقتضى الأمانة، ولو عملنا بالقاعدة لأوجبنا رد الأمانة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قوله: «ولا يُزال الضرر بالضرر» هذه هي القاعدة الثالثة، ٣-لا يسزال وهي تعتبر قيداً لقاعدة: «الضرر يزال»؛ لأن الضرر مهما كان الضرر بالضرر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) واللفظ له، والرواية المذكورة للبيهقي (١) / ٢٥٢).

واجب الإزالة فإنه لا يُزال بإحداث ضرر مثله، ولا بأكثر منه بطريق الأولى؛ لأن هذا تحصيل حاصل واشتغال بما لا فائدة فيه، ولأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أنه أزيل. وهذه القاعدة تفيد أن جنس الضرر لا يزال بإيقاع جنس الضرر بل المطلوب رفعه مطلقاً، ولا يُزال بضرر أقل أو مساوٍ أو أعلى، أما قاعدة: «الضرر لا يزال بمثله»؛ فمعناها: لا يزال بضرر مساوٍ، ومن باب أولى بضرر أكبر منه، ومفهوم المخالفة جواز إزالته بضرر أخف، وعلى هذا فقاعدتنا أعم من هذه القاعدة؛ لدخول الضرر الأدنى فيها دون الثانية.

وكون الضرر يزال قاعدة عظيمة، وأصل كبير، دليلها قوله على: «لا ضرر ولا ضرار» (١) ومعنى «لا ضرر»: لا يضر الرجل أخاه مبتدئاً في شيء، «ولا ضرار»؛ أي: لا يجازيه على ضرره به، بل يعفو ويسمح له، فالضرار من اثنين، والضرر من واحد، ويشهد لهذه القاعدة نصوص من الكتاب والسُّنَّة؛ كقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعِّدِ وَصِيبَةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوَّ دَيِّنٍ غَيْرَ مُضَارِّ [النساء: الإضرار بالوصية، وقوله تعالى: ﴿وَلا مُشِكُوهُنَ ضِراراً لِنَعَنَدُوا البقرة: ٢٣١]، فنهى عن الإضرار في الرجعة في النكاح.

### ومن الأمثلة:

١ ـ لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً
 أن يأخذ مال محتاج مثله؛ كطعامه مثلاً.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۳٤۱)، وأحمد (٥٥/٥٥) من حديث ابن عباس ، وله شواهد عن عدد من الصحابة ، انظر: «منحة العلام» (۹۲۰).

## والضرورات تبيح المحظورات .......

٢ ـ لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن يقتل شخصاً
 معصوم الدم مثله؛ لأن هذا إزالة ضرر بمثله، وتقدم هذا.

" - إذا ظهر في البيع عيب قديم، وحدث عند المشتري عيب جديد، امتنع الرد بخيار العيب؛ لتضرر البائع بالعيب الحادث، إلا أن يرضى، ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان؛ أي: بالفرق بين قيمة المبيع معيباً وقيمته سالماً.

٤ ـ من استأجر أرضاً وغرس فيها غرساً وأثمر وانتهت مدة الإجارة فليس لأهل الأرض قلع الغراس، بل لهم أجرة المثل، أو يُملك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قُلع، وما دام باقياً فعلى صاحبه أجرة مثله؛ لأن الضرر الواقع عليهم ببقاء غرسه في أرضهم لا يزال بإحداث ضرر على المستأجر بإفساد غرسه.

قوله: «والضرورات تبيح المحظورات» هذه هي القاعدة الرابعة، وهي بمعنى القاعدة المشهورة: «لا حرام مع الضرورة»، ودليلها قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمّا ذُكِرَ اسْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَدليلها قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلًا تَأْكُونُ مِمّا ذُكِرَ اسْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَدَليلها لَكُمْ مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلّا مَا أَضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ ﴿ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: فأخبر ﷺ أن ما يُضطر إليه مستثنى من المحرمات، وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اَضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورُ رَحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

ومعنى هذه القاعدة: أن الاضطرار يبيح المحرم، وضابط ذلك أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم.

فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة؛ كالميتة والخمر

٥ ـ الـمـجـز

والعجز يُسقط الواجب

والماء النجس ونحو ذلك، فيجوز تناوله لدفع الهلاك.

وتبيح المحظورات العارضة؛ أي: التي يكون تحريمها عارضاً بسبب، مثل محظورات الإحرام، كأن يحتاج لحلق الرأس لجرح \_ مثلاً \_ فله أن يحلق رأسه ويفدي على ما هو مبين في كتب الفقه.

ومما يضاف للقاعدة المذكورة قاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها»، وهذه القاعدة كالقيد لما قبلها، ومعناها: أن الاضطرار يبيح المحظور بقدر ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.

ودليلها قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ١٧٣]، ومعنى ﴿غَيْرَ بَاغِ ﴾؛ أي: غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، ﴿وَلَا عَادِ ﴾؛ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً.

ومن أمثلة ذلك: أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك، ومن ذلك جواز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقف على هذا الكشف مداواتهم، ويكشف من عورته بقدر ما يحتاجه للمداواة، ولا يزيد على ذلك.

قوله: «والعجز يسقط الواجب» هذه هي القاعدة الخامسة، بسقط الواجب ودليلها قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل

عمران: ٩٧]، وعن أبي هريرة رضي أن النبي على قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (١)، ومعنى ذلك: أن أوامر الشريعة كلها \_ من شروط وأركان وواجبات \_ معلقة بقدرة العبد واستطاعته، ولهذا ذكر الأصوليون أن من شروط الفعل المكلف به: أن يكون ممكناً ومقدوراً عليه، كما تقدم؛ لأن المطلوب شرعاً حصول الفعل المأمور به، ولا يمكن حصوله إلا إذا كان ممكن الوقوع، فإذا عجز المكلف عن العبادة كلها سقطت؛ كالعاجز عن الصيام عجزاً مستمراً: كالكبير الذي لا يطيقه، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ومن عجز عن بعض العبادة، سقط عنه ما عجز عنه، وبقى ما يقدر عليه، فإذا عجز عن شيء من شروط الصلاة، أو أركانها، أو واجباتها، صلّى على حسب ما يقدر عليه، فمن عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو توقِّي النجاسة سقط ما عجز عنه، وصلَّى على حسب حاله، ومن عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بما قدر عليه منها، ومن عجز عن المصافّة لكونه لم يجد مكاناً في الصف، صحت صلاته منفرداً خلف الصف، ومن لم يجد إلا أن يصلى قُدَّام الإمام صلى، ومن قدر على القيام في الصلاة في الركعتين الأوليين لزمه القيام، ومن عجز عن تغيير المنكر بيده لم يسقط عنه التغيير باللسان، ومن لم يقدر إلا على غسل بعض محل الحدث غسله، وتيمم للباقي، ومن وجد ماءً يكفي بعض بدنه في الجنابة استعمله في أعضاء

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۳۷).

الوضوء وتيمم للباقي، ومن لم يجد إلا شاة واحدة في العقيقة عن الغلام ذبحها، ومن لم يجد إلا بعض زكاة الفطرة أخرجه، ونحو ذلك.

والقاعدة في هذا: أن المعجوز عنه إن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه.

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب، أو استحباب، كله مقيد بالاستطاعة، وأما ما نُهي عنه فليس مقيداً بالاستطاعة؛ لأن النهي طلب كف النفس، وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله ورسوله عنه، ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع، يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم، وجميع تصرفاتهم.

المحقوق المالية الواجبة لله تعالى لا تدخل

تحت هنده

١ حقوق المال؛ كالزكاة بعد التمكن من أدائها فتبقى في ذمته.

وقد استثنى ابن القيم من هذه القاعدة الحقوق المالية

القاعدة

- ٢ ما يجب في باب الكفارات، ككفارة الأيمان والظهار والوطء في رمضان وكفارة القتل، فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.
  - ٣ ـ ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد.

الواجبة لله تعالى، وهي أربعة أقسام:

٤ ـ دم النسك كالمتعة والقران، فهذه إذا عجز عنها وجب عليه بدلها من الصيام، فإذا عجز عنه ترتب في ذمته أحدهما،



\_\_ \ \ \V\\

والمشقة تجلب التيسير ......

فمتى قدر عليه لزمه، وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها (١).

قوله: «والمشقة تجلب التيسير» هذه هي القاعدة السادسة، ٦- المشقة وهي قاعدة عظيمة، يعبر عنها أحياناً بلفظ: «إذا ضاق الأمر تجلب التيسير اتسع»، وهي عبارة مأثورة عن الإمام الشافعي، أو «إذا اتسع الأمر ضاق»؛ بمعنى: أن الأمر يتسع إلى غاية اندفاع المشقة، ثم يعود إلى حاله بعد زوالها. ويدخل تحتها رخص السفر من الفطر والقصر والجمع، وغير ذلك، كما يدخل تحتها التخفيف في العبادات، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والمريض يصلي قائماً، فإن لم يستطع صلّى قاعداً، ومن لم يستطع أن يسجد أوما بالسجود، كما يدخل في ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يدخل في ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وبيع السَّلَم، وحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ، وغير ذلك.

ودليل هذه القاعدة عمومات الشريعة؛ كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَوَلِهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللّهِينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [السحج: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم اللّهُ وَخُلِقَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنكُم اللّهُ وَخُلِقَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ على المتى الله الله الله الله الله على رفع عند كل صلاة " " قال الشاطبي عَلَيْهُ: "إن الأدلة على رفع عند كل صلاة " " قال الشاطبي عَلَيْهُ: "إن الأدلة على رفع

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (٤/ ١٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹)، ومسلم (۱۷۳۲).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص(٢٩).

٧ ـ السرجسوع

الأمور

# والرجوع إلى العُرف في كثير من الأمور .........

الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع»(١).

والمراد بالمشقة \_ هنا \_: المشقة الخارجة عن العادة، وهي المشقة الزائدة التي لا يمكن للمكلف أن يستمر على تحملها عادة إلا ببذل أقصى الجهد، ولا تمكن المداومة عليها، بحيث تؤدي إلى وقوع الضرر أو الأذى في النفس أو المال.

أما المعتادة التي تكون مقدورة للإنسان ويمكن أن يتحملها وأن يداوم عليها، فلا يتعلق بها تخفيف؛ كالوضوء بالماء البارد في الشتاء، وكالجوع المعتاد الذي يناله الصائم في رمضان، وما يحصل في مناسك الحج من تعب، ونحو ذلك.

وعلى هذا فليس كل مشقة تستدعى التيسير حتى يعرف نوعها وما يناسبها من التيسير أو عدمه.

قوله: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور» هذه هي إلى العرف في القاعدة السابعة، وقد وردت بعدة ألفاظ، منها: «كل اسم ليس له كشير من حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف»، «ما لم يقدره الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف».

والعُرف: ما اعتقده الناس، وساروا عليه من الأقوال والأفعال، مما لا ترده الشريعة، وهذا التعريف مختص بالعرف الصحيح.

قال القرطبي: «العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس»<sup>(۲)</sup>.

ولا فرق بين العرف والعادة عند جماعة من أهل العلم؛

<sup>«</sup>الموافقات» (۱/ ٣٤٠). (1)

كالغزالي، وابن عابدين، وعبد الوهاب خلَّاف، وآخرين.

ومنهم من فرق بينهما بأن العرف مختص بالأقوال، والعادة بالأفعال، ومنهم من يرى أن العادة أعم من العرف؛ لأنها تطلق على العادة الفردية، والعرف في جماعة.

وهذه قاعدة جامعة نافعة يدخل فيها الأسماء التي علق بها الشرع الأحكام، ولم يرد لها حَدُّ في اللغة ولا في الشرع، فيكون المرجع فيها إلى العرف.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «موجبات العقود تُتلقى من اللفظ تارة، ومن العرف تارة أخرى، لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله»(١).

ومن أدلتها: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزَقُهُنَّ وَكِسُوبُهُنَّ وَكِسُوبُهُنَّ وَالبقرة: ٢٣٣]، فأخبر تعالى أن على المولود له وهو الأب نفقة الأم المرضعة وكسوتها بما يقره العرف والشرع، فإن الله تعالى أخبر أن ما للزوجين على الآخر من الحقوق مرجعه إلى العرف نوعاً وقدراً وصفة، وقال تعالى: ﴿وَهَائِنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْنَ إِللَّمُ وَفَالَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْنَ إِللَّمُ وَفَالَ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْنَ اللهُ وَعَالِمُ وَقَالَ اللهُ وَعَالِمُ وَهَالَ اللهُ وَعَالَمُ وَوَلَا اللهُ وَمَا المعروف المعتاد، وقال عَلَيْ لهند ﴿ الله قدراً ، وإنما المعروف المعتاد، وقال عَلَيْ لم يقدر لهند نوعاً ولا قدراً ، وإنما أمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۳٤/ ۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۱)، ومسلم (۱۷۱٤).

وفروع هذه القاعدة لا تحصى كثرة، ومن فروعها: الرجوع إلى العرف في بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يُعدُّ براً وصلة فهو داخل في ذلك، ومن فروعها الرجوع إلى العرف في نفقة الزوجة والأقارب، ومن ذلك الدخول على الزوجة الأخرى ليلاً و نهاراً في غير نوبتها، إذا كان يقره العرف ولا يراه جوراً فلا بأس، ومن ذلك تفسير الحرز الذي تحفظ فيه الأموال، كما في باب «السرقة»، ومن ذلك العيوب والتدليس يرجع فيه إلى العرف، ومن ذلك إطلاقهم الولد على الذكر دون الأنثى، ومن فروعها: ما يباع محمولاً على الحيوان أو على السيارات الشاحنة؛ كالحطب أو الأطعمة تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري على حسب عرف البلد وعاداته.

وإذا باع سيارته فإنه يدخل في البيع الإطار الاحتياطي، وعدة إصلاحها، والرافعة لتبديل الإطار؛ لجريان العرف بذلك.

ومن ذلك الفواكه وما شابهها إذا ظهر بعضها فاسداً، فما لا يُستكثر في العادة والعرف يكون معفواً عنه، وما كان كثيراً فللمشتري رده.

ومن فروعها: إطلاق اللحم على غير السمك، فمن حلف لا يأكل لحماً فأكل السمك لا يحنث بناء على العرف السائد في مجتمعه، ومن حلف لا يأكل شواءً اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى، ومن فروعها: البيع بالتعاطي من غير صيغة قولية، كما في الأسواق المركزية.

وقد قرر أهل العلم أنه لا يفتي فيما يتعلق بالألفاظ إلا من كان من أهل بلد السائل أو خبيراً عارفاً بتعارفهم في ألفاظهم؛

والأصل في العبادات المنع فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله .........

لأن العرف قرينة حالية تعين على فهم المراد. يقول ابن القيم: «لا يجوز أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فَهْمِ تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها...»(١).

والعرف ليس دليلاً شرعياً، ولكنه أصل من أصول الاستنباط، تبنى عليه الأحكام، ويراعى عند تطبيقها، ومن أقوال الفقهاء في ذلك: «العادة مُحَكَّمةٌ»، «والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»، ثم إن العرف يتغير بتغير الزمان والمكان تبعاً لتغير عوائد الناس، وهو مراد العلماء بقولهم: «الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان»، يقول القرافي: «إن الأحكام المرتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود في المعاملات، والعيوب في الأعواض في المبيعات ونحو ذلك. . . ، وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد العرف فاعتبره، ومهما سقط فأسقطه»(٢).

وينبغي أن يعلم أن العرف مقيد بعدم المخالفة لدليل الشرع، أو إفضائه إلى مفسدة، أو تفويت مصلحة، وإلا فهو عرف فاسد ليس له في الشرع اعتبار.

قوله: «والأصل في العبادات المنع فلا يشرع منها إلا ما ٨ - الأصل في شرعه الله ورسوله» هذه هي القاعدة الثامنة، والأصل: تقدم العبادات التوقيف

<sup>(</sup>٢) «الفروق» (١/٦٧١).

تعريفه أول الكتاب، ومن معانيه: القاعدة المستمرة، وهو المراد هنا، لأن المعنى: أن القاعدة المستمرة في العبادات المنع. والعبادات: جمع عبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.

فالأصل في العبادات المنع والبطلان إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله ﷺ، ويعبر عنها بلفظ: «الأصل في العبادات التوقيف»؛ لأن الشريعة مبنية على أصلين:

١ \_ ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو الإخلاص.

٢ \_ ألا نعبده إلا بما شرع، وهذا هو المتابعة.

وعن جابر ظليه قال: كان رسول الله ﷺ يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخيرَ الهدي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸).

والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرَّمه الله ورسوله .........

هدي محمد، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ بدعة ضلالة... (١)، ولأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، بل هو بدعة، والبدعة في العبادة قسمان:

١ - أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاً؟
 كأذكار أو صلوات ليس لها أصل في الشرع، وكالنداء لصلاة
 العيد أو الاستسقاء.

ومن هذا اتخاذ مواسم غير المواسم الشرعية، كالاحتفال بليلة المولد ـ في بعض ليالي ربيع الأول ـ وبليلة الإسراء والمعراج، وأعياد الميلاد، والأعياد الوطنية، ونحو ذلك مما أحدثه الناس.

٢ ـ أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله؟ كالذكر الجماعي، أو التكبير الجماعي، أو الزيادة في الوضوء على ثلاث، أو التغني والتطريب في الأذان، ونحو ذلك، وكذا تخصيصُ وقتٍ بنوع من الصوم، أو الصلاة، أو العمرة، أو نحو ذلك إذا لم يرد بذلك نص، وعلى هذا فكل ما يُحْدَثُ في العبادات المشروعة من الزيادة فهو بدعة، وكل من ادعى عبادة من العبادات فإنه يطالب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. قال ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه»(٢).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۸۲۲).

<sup>(</sup>۲) «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (٥).

والعادات: جمع عادة، وهي ما اعتاده الناس مما يحتاجون إليه، سواء كان مع النفس، أو مع الخلق، كعادة الناس في المآكل والمشارب، وأصناف الملابس، وعادتهم في استقبال الضيف، وعمل الولائم، وما يجري بينهم من المعاملات والصنائع، وغير ذلك، ويدخل في ذلك المخترعات الحادثة مما فيه منفعة للناس، مثل أجهزة الاتصال الثابتة والمحمولة، ومكبرات الصوت في المساجد، كما يدخل في ذلك ما اعتاده الناس من الزيادة في التحية على لفظ السلام، والتهنئة بالعيد، ونحو ذلك.

وهذا التعريف مع الأمثلة، مراد به العادات الصحيحة دون العادات الفاسدة، كما تقدم.

فالأصل في العادات الإباحة، إلا ما حرمه الشارع الحكيم، لقوله تعالى: ﴿ هُو اللّٰذِى خَلَقَ كَكُم مّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، فالله تعالى خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللّٰيَّةِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الله الله الله الله الماكل والمشارب والملابس وغيرها، وقد ورد عن عائشة وأنس ﴿ إن النبي عَلَيْهُ مرَّ بقوم يُلقَّحُونَ، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح»، قال: فخرج شِيْصاً، فمرَّ بهم، فقال: ما لِنَخْلِكُمْ؟، قالوا: قلت: كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم فقال: ما لِنَخْلِكُمْ؟، قالوا: قلت: كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، وفي رواية ابن حبان: «إذا كان شيء من أمر دينكم فإلي» (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٣٦٣)، ورواية ابن حبان في «الإحسان» (١/١٠١).

وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود، .....

ووجه الدلالة: أن النبي عَلَيْ ردَّ الأمر فيما يتعلق بالزراعة إلى الخلق، وبين أن هذا شأن من شؤون الدنيا، ولا صلة له بأحكام الشرع التي يُرجع فيها إلى النبي ﷺ، وأما ما حرمه الشارع علينا فهو حرام ولو تعارف الناس عليه معتقدين إباحته، وضابط ذلك أن كل عرف خالف الشرع فهو مردود، مثل تعارف الناس في بعض التجمعات على إقامة مجالس العزاء تعمل فيه السرادقات وتضاء الأنوار وقد تعمل الأطعمة، أو تعارفهم على الاقتراض من المصارف الربوية، أو تعارفهم على منكرات الأفراح، أو أخذ الرشوة، أو لبس الرجال الذهب، أو السهر في الأعراس أو غيرها من مجالات اللهو إلى ساعة متأخرة من الليل، أو طوال الليل مما يسبب الوقوع في المنكرات، أو تفويت صلاة الفجر، ونحو ذلك.

قوله: «وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود» هذه هي القاعدة العاشرة، وهي تتعلق بالعقود من البيع والإجارة والهبة والنكاح وغيرها.

ويقال فيها: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصود العاقدين العقود من قول أو فعل.

ومعناها: أن كل ما يدل على مراد المتعاقدين ومقصودهما من قول أو فعل مما تعارف عليه الناس فإنه ينعقد به العقد، ولا يشترط لذلك لفظ معين ولا صيغة معينة لا ينعقد العقد ولا يصح إلا به، فتنعقد عند كل قوم بما يتكلمون به ويفهمونه، وهذا يتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كما تتنوع لغاتهم.

١٠ ـ كل ما دل على مقصود المتعاقدين

انعقدت به

والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات

#### ودليلها:

١ \_ قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ ﴾ [النساء: ٢٩]، فاكتفى بالتراضي في البيع، وهذه الآية في جنس المعاوضات، ولم يشترط لذلك لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي. وقال تعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ﴾ [النساء: ٤]، فاكتفى بطيب النفس في التبرع، وهذه الآية في جنس التبرعات ولم يشترط لذلك لفظاً معيناً.

٢ ـ أن الشرع ذكر العقود وليس لها حد في اللغة ولا في الشرع، فيكون الرجوع إلى العرف.

٣ \_ أن العقود ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات مرجعها إلى العرف.

ومن فروع هذه القاعدة: أن البيع يتم بكل ما عده الناس بيعاً، ومنه بيع المعاطاة من دون قول، وكذا لو قال البائع: نصيبك، الله يربحك، كفي عن الإيجاب والقبول.

قوله: «والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في معتبرة في العبادات» هذه القاعدة الحادية عشرة، وهي داخلة تحت قاعدة «الأمور بمقاصدها»، والمعنى: أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف يُنظر فيه إلى نيته وقصده، وعلى حسب ذلك يترتب ثوابه أو عقابه، أو صحة عمله أو فساده، أو تملكه أو ضمانه، يقول ابن القيم: «قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في

١١ \_ المقاصد العبادات والمعاملات التقربات والعبادات، . . . ودلائل هذه القاعدة تفوق الحصر»، ويقول: «إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرْفَهُ، فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به، ففقيه النفس يقول: ما أردت؟ ونصف الفقيه يقول: ما قلت؟»(١).

ومن أدلة ذلك: قوله على: "إنما الأعمال بالنيات" (٢٠)، وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُ أَتَّ بِرَدِفِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فهو نص وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْكُوهُ نَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١]، فهو نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى مَن قَصَدَ الصلاح، دون من قصد الضرار، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرُ مُضَارً ﴾ [النساء: ١٢]، فقدم الله الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها الموصي الضرار، فإن قصده فللورثة إبطالها وعدم تنفيذها، وعن أبي مسعود في عن النبي على أهله يحتسبها، فهو له صدقة (٣).

## ومن فروع هذه القاعدة:

 ١ ـ السكران والمجنون، لا يقع طلاقهما؛ لأنهما لا يعلمان ما يقولان.

٢ ـ الاغتسال للتبرد مباح لا ثواب فيه، لكن إن قصد به
 التقوِّي على الصلاة أو قراءة القرآن أثيب على ذلك.

<sup>(</sup>۱) «إعلام الموقعين» (٣/ ٦٦، ١٠٧، ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص(٢٨).

٣ ـ إذا أخذ آلات اللهو بقصد كسرها وإشهارها، فهو
 يختلف عما إذا أخذها بقصد سرقتها.

إذا أخذ اللقطة بقصد حفظها وتعريفها، فهو أمين لا ضمان عليه إذا تلفت، أو بقصد تملكها فهو غاصب، عليه الضمان إذا تلفت.

٥ ـ مُعَلِّقُ الطلاق على شرط إن قصد الحلف فحكمه حكم الحالف، وعليه كفارة يمين، وإن قصد إيقاع الطلاق وقع، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١١).

٦ - إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها ذلك في أظهر قولي العلماء (٢).

وتحريم الحيل المحرمة داخل تحت هذه القاعدة؛ لأن الحيلة ظاهرها الجواز، ولكنها حرمت نظراً لمقصد فاعلها؛ لأن المحتال لا يقصد بتصرفه الأمر المشروع، بل يقصد إما استحلال محرم، أو إسقاط واجب.

ومن أمثلة ذلك: لو عقد النكاح قاصداً به التحليل فهو محلل بناء على نيته، وإن كان العقد ظاهره الجواز.

ولو باع النصاب الزكوي قبل الحول، فإن كان فراراً من الزكاة لم تسقط عنه، وإلا سقطت.

ولو طلق المريض مرض الموت زوجته تحايلاً عليها لحرمانها من الميراث، فطلاقه غير نافذ شرعاً، بناءً على هذه الحيلة المحرمة.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۳۳/ ۹۹).

# ويعمل عند التعارض بأقوى المرجِّحات .....

قوله: «ويعمل عند التعارض بأقوى المرجّحات» ذكر المؤلف الترجيح عند \_ . هنا \_ الطريق الثالث من طرق درء التعارض وهو الترجيح، وقد التعارض أشار سابقاً إلى الجمع والنسخ.

والترجيح: هو تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لما فيه من مزية معتبرة، تجعل العمل به أولى من الآخر، ولا يعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والنسخ، والمرجحات كثيرة.

ومن طرق درء هذا التعارض: ترجيح حديث أبي سعيد في الدال على ثبوت ربا الفضل؛ لأن حديث أسامة رواية صحابي واحد، وأحاديث منع ربا الفضل عن جماعة من الصحابة ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد العدل، والترجيح هو أحد طرق درء التعارض بين الحديثين.

ومن ذلك ترجيح الناقل عن البراءة الأصلية على الموافق لحكم الأصل المبقي على البراءة الأصلية، ومثال ذلك: قوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤/ ٣٨١ «فتح»)، ومسلم (٣/ ١٢١٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۱).

«من مَسَّ ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأً» (١)، وحديث قيس بن طلق بن على عن أبيه والله أن النبي على سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟، قال: «لا، إنما هو بَضْعَةٌ منك»(٢)، فمن قال بالترجيح رجح الأول الدال على وجوب الوضوء من مَسِّ الذكر؛ لوجوه:

١ ـ أن العمل به أحوط.

لا بسكسن

الظاهر إلا وله

مخرج

- ٢ \_ لأنه أكثر طرقاً ومصحّحيه أكثر.
- ٣ \_ لأنه ناقل عن البراءة الأصلية، وهي عدم إيجاب الوضوء، والناقل يقدم على المبقي؛ لأن مع الناقل زيادة علم، حيث أفاد حكماً شرعياً ليس موجوداً عند المبقي على الأصل.

واعلم أنه لا يمكن التعارض في الظاهر بين النصوص على التعارض بين وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ لأن الأدلة لا النصوص في تتناقض، والرسول ﷺ قد بلّغ وبيّن، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد، إما لنقص في علمه، أو قصور في فهمه، وعلى هذا فأقل أحوال درء التعارض هو الترجيح، والقول بأنه قد لا يمكن الترجيح، وحينئذٍ يتوقف المجتهد فيه نظر ظاهر، فإنه لا بد من الترجيح إما عن طريق الإسناد، أو عن طريق المتن، وهذا يحتاج إلى مزيد بحث وسعة اطلاع.

ومن الأمثلة \_ أيضاً \_ ترجيح العام المحفوظ على العام

رواه أبو داود (۱۸۱)، والترمذي (۸۳)، والنسائي (۱/۱۰۰)، وابن ماجه (1) (٤٧٩)، وأحمد (٢٦٥) من عدة طرق. قال البخاري: (أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، انظر: "منحة العلام» (٧٣).

تقدم تخریجه ص(۳۸). **(Y)** 

ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساوياً للفاضل أو أفضل منه، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال ذلك وكتبه: عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي ١٠ صفر ١٣٥٥هـ.

المخصوص؛ لأن التخصيص يضعف دلالة العام، مثل تقديم حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(١)، على حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس...»(۲)؛ لأن الثاني ثبت تخصيصه بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة، وإعادة الجماعة، فضعف عمومه.

السعسمسل المفضول

**قوله:** «ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به قـد بـصـبـر مساوياً للفاضل أو أفضل منه ... » أي: ولأجل النظر إلى المرجحات فإن العمل المفضول قد يحصل له من المرجحات ما فلضلاً يصير به مساوياً للفاضل أو أفضل منه.

> وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلاً كان طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول؛ لأن التفاضل في الواجبات أو المستحبات يتضمن تفاضلها في الثواب، قال ابن القيم: «فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق»<sup>(۳)</sup> .

والأفضل من الأعمال يتنوع نظراً إلى الأسباب الآتية:

بعض أسباب تسفساضسل الأعمال

تقدم تخريجه ص(٦١). (1)

رواه البخاري (٥٦١)، ومسلم (٨٢٧). **(Y)** 

<sup>«</sup>مدارج السالكين» (١٠٢/١). (٣)

ا ـ أن يكون العمل المفضول مأموراً به بخصوصه في زمان أو مكان؛ كالأذكار التي في الصلاة والأذكار بعدها، وكذا الأذكار الموظفة بأوقاتها فهذه تكون أفضل من تلاوة القرآن في هذا الموطن، ومثل هذا ما يتعلق بيوم عرفة وفجر مزدلفة وبعد رمى الجمار من الذكر والدعاء دون الصلاة والقراءة.

٢ - أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضل؛ كحصول تأليفٍ به، أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، فالأول كما لو صلى بقوم يجهرون بالبسملة وهو لا يجهر بها، أو العكس، أو صلى بقوم لا يرون رفع اليدين مع التكبيرات وهو يرفع يديه، فيكون ترك هذه المستحبات في هذه الحال أفضل من فعلها إذا كان في ذلك تأليف لقلوبهم، ومثل هذا مخالطة الناس حال أذيتهم، فأداء واجب الصبر مع مخالطتهم أفضل. والثاني كتفضيل طلب العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين على تفضيل الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

" - أن يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يُظَنُّ حصولها في العمل الفاضل، مثل ما تقدم من أن النبي على قال: «يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس، وباب يخرجون» (١)، فقد أبقى النبي البيت على هيئته وهو عمل مفضول، ولم يعده على قواعد إبراهيم الله وهو عنده أفضل الأمرين، لمصلحة تأليف قلوب

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ص(٥٧).

حديثي العهد بالجاهلية، فإن نقض البيت قد يترتب عليه مفسدة في هذه الحال<sup>(۱)</sup>.

٤ - أن يكون العمل المفضول أَزْيَدَ مصلحة للقلب من العمل الفاضل، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال: «انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله»، ومثل ذلك أن بعض الناس قد يكون الذكر والدعاء أنفع له من التلاوة، كأن يتفكر في ذنوبه فيحدث له توبة واستغفاراً، أو يَعرِض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه.

٥ ـ أن يكون العمل المفضول لا يمكن تداركه، كترك قراءة القرآن لإجابة المؤذن أو لرد السلام وتشميت العاطس، فيرد السلام، ويشمت العاطس، ثم يعود إلى القراءة.

7 - أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الفاضل، إما عجزاً عن أصله، أو عجزاً عن فعله على وجه الكمال، مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال، فحينئذ يعمل بالمفضول المقدور عليه، ويكون فاضلاً في حقه دون غيره، كمن يعجز عن قراءة القرآن لعدم معرفته للقراءة أصلاً، فإن الذكر يكون في حقه أفضل، ومثله من كان يقدر على القراءة، لكنه لا يقدر عليها على وجه الكمال متدبراً متفهماً خاشعاً، فيكون الذكر في حقه أفضل.

٧ ـ قد يقوم بالإنسان حاجة إلى العمل المفضول، حيث لا

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩٦/٩)، «إعلام الموقعين» (٣/١٦)، «انظر: «فتح الباري» (٢١٥/١)، (٣/٤٤)، وانظر: ما تقدم في ص(٥٧).

يغنيه العمل الفاضل فيكون المفضول في هذه الحال هو الفاضل في حقه، كأن يقوم بالإنسان حاجة للدعاء لضر نزل به ونحوه، فيكون الدعاء في حقه في هذه الحال أفضل من الذكر وقراءة القرآن (١).

وإلى هنا تم ما أردت كتابته على هذه الرسالة المختصرة، وأسأل الله تعالى أن يجعله عملاً خالصاً ولعباده نافعاً، وأن يكتب لي ولمن أفادني الأجر. والحمد لله رب العالمين. وقد كان الفراغ من مراجعتها قبيل المغرب من نهار الأحد الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الآخرة، من عام اثنين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳٤۵ ـ ۳٤۸، ۴۰۷)، (۳۲/۲۳)، (۲۳۷/۲۳)، (۲۳۷/۲۳)، (۲۳۷/۲۳)، (۲۳۷/۲۳).



### فهرس المحتويات

| لصفحة | الموضوع ا                            | صفحة  | الموضوع اله                    |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Y 0   | حكم الواجب                           | ٥     | * المقدمة                      |
| 40    | تعريف الحرام                         | ٩     | * ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة    |
| 40    | أقسام الحرام                         | ٩     | اسمه ومولده                    |
| 77    | حكم الحرام                           | ٩     | نشأته وحياته العلمية           |
| 27    | تعريف المسنون                        | ١.    | من أبرز مشايخه                 |
| 44    | السنة في لسان الشرع                  | 11    | أخلاقه وتواضعه                 |
| 44    | درجات المندوب                        | ۱۲    | تلاميذه                        |
| 44    | المندوب خادم للواجب                  | ۱۲    | مؤلفاتهم                       |
| 44    | تعريف المكروه وحكمه                  | ۱۳    | وفاته                          |
| ۳.    | تعريف المباح وحكمه                   |       | تسهيل الوصول                   |
| ۳.    | منزلة الأمر والنهي في الأصول         |       | إلى الرسالة المختصرة في الأصول |
| ۲1    | الأصل في الأمر عند الإطلاق           | 10    | مقدمة الرسالة                  |
| 44    | صرف الأمر إلى الندب                  | ١٥    | شرح البسملة                    |
| ٣٣    | من ضوابط صرف الأمر إلى الندب         |       | تعريف الحمد، والفرق بينه وبين  |
| 30    | حكم الأمر بعد الحظر                  | ١٦    | الشكر                          |
| 3     | الأصل في النهي عند الإطلاق           | 17    | معنى الصلاة على النبي ﷺ        |
| ٣٨    | صرف النهي إلى الكراهة أو الإرشاد     | 17    | من فوائد دراسة الأصول          |
|       | من ضوابط صرف النهي إلى الكراهة       | ۱۸    | تعريف أصول الفقه               |
| ٣٨    | أو الإرشاد                           | 19    | تعريف الفقه                    |
| 44    | إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز    | 19    | المراد بالأدلة                 |
| ٤٠    | إذا دار اللفظ بين العموم والخصوص     | 11    | الأصول عام لجميع العلوم        |
| ٤١    | إذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار | 11    | أصول الأدلة                    |
| ٤١    | إذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد   | 77    | تعريف الحكم الشرعي             |
| 23    | إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد . | 78    | تعريف الواجب                   |
| 23    | إذا دار اللفظ بين الترادف والتباين   | 7 8   | الفرق بين الواجب والإيجاب      |
| ٤٣    | إذا دار الأمر بين بقاء الحكم ونسخه   | 1 7 8 | تقسيمات الواجب                 |

| لصفحة | الموضوع                                | صفحة       | الموضوع الا                            |
|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ٦٤    | تعريف العلة                            |            | إذا ورد اللفظ على لسان الشرع           |
| ٦٤    | الفرق بين العلة والحكمة                | ٤٤         | ځمل على عُرفه                          |
| ٦٥    | الشريعة لم تعلق الأحكام بالحِكم        |            | إذا ورد اللفظ وله معنى عرفي حُمل       |
| 70    | عموم الحكم بعموم علته ٰأ               | ٤٥         | عليه                                   |
| 77    | خصوص الحكم بخصوص علته                  | ٤٦         | قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد        |
| 77    | تعريف السبب                            | ٤٦         | معناها                                 |
| ۸۲    | الفرق بين السبب والعلة                 | ٤٦         | أدلتها                                 |
| ٦٨    | إثبات الأسباب                          | ٤٧         | ما لا يتم الواجب إلا به                |
| 79    | تعريف الشرط                            | ٤٧         | ما لا يتم الوجوب إلا به                |
| ٧٠    | أقسام الشرط باعتبار وصفه               | ٤٨<br>ا    | تعريف الحكم الوضعي                     |
| ٧١    | تعريف العزيمة                          |            | من الفروق بين الحكم التكليفي           |
| ٧٢    | تعريف الرخصة                           | <b>£</b> 9 | والوضعي                                |
| ٧٣    | أنواع الرخصة                           | 0.         | تعريف الصحيح                           |
| ٧٣    | أسباب الرخصة                           | ٥٠         | متى يحكم بالصحة؟                       |
| ٧٤    | درجات الأخذ بالرخصة                    | ٥١         | تعريف الباطل والفاسد لغة واصطلاحاً     |
| ٧٤    | موانع التكليف                          | ,          | الفرق بين الفاسد والباطل               |
| ۷٥    | آ _ النسيان                            | ٥٢         | تقسيم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية    |
| ٧٦    | ٢ ـ الخطأ                              | ٥٢         | تعريف فرض العين                        |
| ٧٧    | ٣ ـ الإكراه                            | ٥٢         | عويف فرض الكفاية                       |
| ٧٩    | تعريف السنة في اللغة                   | ٥٣         | ر.<br>الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية |
| ٧٩    | معاني السنة                            | ٥٤         | حكم فرض الكفاية                        |
| ۸٠    | أنواع السنة باعتبار دلالتها مع الأحكام | ٥٤         | حكم فرض الكفاية إذا لم يفعله أحد       |
| ۸٠    | الأصل في الأفعال النبوية               | ٥٥         | فرض الكفاية قد يصير فرض عين            |
| ۸۱    | ما فعل النبي ﷺ بياناً لمجمل            | ٥٦         | قاعدة المصالح والمفاسد                 |
| ۸۲    | ما فعل النبي ﷺ على وجه الخصوصية        | ٥٦         | إذا تزاحم مصلحتان                      |
| ۸۳    | ما فعل النبي ﷺ لغير قصد التشريع .      | ٥٧         | إذا اجتمع مفسدتان                      |
| ٨٤    | الأصل هو التأسي بالنبي ﷺ               | ٥٨         | إذا تقابل مصلحة ومفسدة                 |
| ٨٤    | تعريف الإقرار ودليل حجيته              | ٥٩         | اختلاط المحرم بالمباح                  |
| ۸٥    | شرط حجية الإقرار                       | ٦١         | الأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية        |
| ۸٥    | حكم الإقرار                            | 12         | صيغة النهي تقتضي الفوريّة              |

| `    |                                 |       |                                          |
|------|---------------------------------|-------|------------------------------------------|
| صفحة | الموضوع                         | مفحة  | الموضوع الص                              |
| 111  | النهي إذا عاد إلى أمر خارج      | ٨٦    | تعارض القول مع الفعل                     |
| 117  | من الأدلة أن النهي يقتضي الفساد | 91    | تعريف الإجماع                            |
| ۱۱٤  | أهمية البحث في دلالات الألفاظ   | 91    | الأدلة على حجية الإجماع                  |
|      | تعريف العام                     | 97    | الإجماع القطعي وحكمه                     |
| ۱۱٤  | شرح التعريف                     | 97    | الإجماع الظني وحكمه                      |
| 110  | صيغ العام                       | 98    | فائدة الإجماع مع النص                    |
| 119  | أنواع العموم                    | 98    | إيراد مباحث علوم الحديث في الأصول        |
| 119  | آ ـ العموم اللفظي               | 98    | أقسام السنة باعتبار وصولُها إلينا        |
| 119  | ٢ ـ العموم المعنوي٢             | 98    | تعريفُ المتواتر                          |
|      | تعريف التخصيص                   | 90    | أنواع المتواتر                           |
| 111  | المخصص نوعان                    | 90    | المتواتر يفيد اليقين                     |
| 171  | تعريف الشرط                     | 90    | شروط المتواتر                            |
| 177  | تعريف الصفة                     | 97    | تعريف الآحاد                             |
| ١٢٣  | تعريف الاستثناء                 | 97    | الأصل أن خبر الآحاد يفيد الظن            |
| 177  | تعريف الغاية                    |       | آحاديث الآحاد حجة في العقائد             |
| 178  | تعريف المطلق                    | 97    | والأحكام                                 |
| 178  | تعريف المقيد                    | 9.4   | حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن        |
| 178  | الفرق بين العام والمطلقا        | 99    | قول الصحابي                              |
| 170  | حكم المطلق                      | ١     | تعريف الصحابي                            |
| 177  | أنواع المقيد                    | 1.1   | تحرير محل النزاع١                        |
| 177  | حمل المطلق على المقيد           | 1.1   | الخلاف في حجية قول الصحابي ١             |
| 177  | شرط حمل المطلق على المقيد       | 1.7   | الراجح في حجية قول الصحابي ٢             |
| 179  | تعريف المجمل                    | 1.4   | شرط الأخذ بقول الصحابي ٣                 |
|      | , ,                             | I     | تفسيرالصحابة لنصوص الكتاب والسنة ٤       |
| 179  | أسباب الإجمال                   | ١٠٤   | إذا خالف رأي الراوي روايته ٤             |
| ۱۳۱  | حكم المجمل                      | 1 . 8 | مذهب الأصوليين ٤                         |
|      |                                 | 1     | مذهب المحدثين٥                           |
|      | •                               | 1     | الأمر بالشيء نهي عن ضده ٨                |
|      |                                 |       | النهي عن الشيء أمر بضده ٩                |
| 148  | أسباب الظهورأ                   | 111.  | النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها • |

| المفحة                             | الموضوع    | الصفحة | الموضوع                |
|------------------------------------|------------|--------|------------------------|
| قياس في قوته وضعفه ١٥٧             | تفاوت ال   | 180    | حكم العمل بالظاهر      |
| قاعدة الفقهية ١٥٩                  | تعريف ال   |        | العدول عن الظاهر       |
| ، القاعدة والضابط ١٥٩              | الفرق بين  | ľ      | أنواع التأويل          |
| راعد الفقهية                       | أنواع القو | ١٣٦    | تعريف النص             |
| ن القاعدة الفقهية والقاعدة         | الفرق بير  | ، ۲۳۱  | أهمية المنطوق والمفهو. |
| ولية                               | الأصو      |        | تعريف المنطوق          |
| مد الفقهية                         |            | ۱۳۷    | المنطوق قسمان          |
| يقين لا يزول بالشك ١٦٠             | ١ _ ال     | ١٣٨    | تعريف المفهوم          |
| أصل بقاء ما كان على ما كان ١٦٤     |            | l .    | المفهوم نوعان ٰ        |
| يزال الضرر بالضرر ١٦٥              |            | ١٣٨    | ١ _ مفهوم موافقة       |
| ضرورات تبيح المحظورات ١٦٧          |            | 149    | ٢ ـ مفهوم مخالفة       |
| مجز يسقط الواجب ١٦٨                |            | ۱٤٠    | مفهوم الصفة            |
| ق المالية الواجبة لله تعالى        |            | 18     | مفهوم الشرط            |
| خل تحت هذه القاعدة ۱۷۰             |            | 181    | حجية مفهوم المخالفة    |
| مشقة تجلب التيسير ١٧١              |            |        | شروط العمل بمفهوم الم  |
| رجوع إلى العرف في كثير<br>أمور     | ٧ ــ الر   | 187    | تعريف النسخ            |
| شور<br>أصل في العبادات التوقيف ١٧٥ |            | 187    | شرح التعريف            |
| عمل في العادات الإباحة . ١٧٧       |            | 184    | شرط النسخ              |
| کل ما دل علی مقصود                 |            | 1 8 %  | تعريف الجمع            |
| قدين انعقدت به العقود ۱۷۹          |            | 101    | تعريف القياس           |
| لمقاصد معتبرة في                   |            | 101    | أركان القياس           |
| ت والمعاملات                       |            | 107    | من شروط الفرع          |
| ىند التعارض١٨٣                     |            | 107    | من شروط الأصل          |
| التعارض بين النصوص في              | _          | 104    | من شروط العلة          |
| إلا وله مخرجا۱۸٤                   | الظاهر     | 108    | القياس موافق للشريعة   |
| لعمل المفضول فاضلاً ١٨٥            | قد يصير ا  | •      | حجية القياس            |
| اب تفاضل الأعمال ١٨٥               | بعض أسبا   | 100    | شروط القياس الصحيح     |
| المحتويات                          | * فهرس     | 100    | الأدلة على حجية القياس |



# www.moswarat.com

